## 🍆 سورة (الكهف) الجزء (١٦) صفحة (٣٠٢)

«قَالَ أَلْرَ أَقُلُ الْكَ إِنّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ قَالَ إِن سَالُلُكُ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلا تُصَاحِبِ فَي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِي عُذْرًا ﴿ فَا نَطَلَقَا حَتَّ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ السّتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُولُ ﴿ فَالطَلقَا حَتَّ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ السّتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُولُ أَن يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ وَ اللَّهُ شِتْعُوهُمَا فَوَجَدَا فِي هَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ وَ وَلَيْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ فَاللَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا فَرَيْكُ مَا لَو مَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ فَالَّا مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ يُرْفِقُ مَا لَوَ تَسْتَطِع عَلَيْهِ مَا اللّهُ مَنْ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا وَكَانَ لَهُ مُومِنَيْنُ فَخَيْسِينَا أَن يُرْقِعُ فَكُمُ مَا طُغْيَلنَا وَكُونُ وَلَقَ مَلُولِ مَا لَوْ مَسْتِكُ فَي الْمَحْرِفَا وَلَقَ وَاقَرْبَ الْفُلْمُ فَكَانَ أَبُولُهُ مُولِ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا وَكُلْ اللّهُ اللّهُ مَا وَكُن اللّهُ عَلَيْهُ مَا وَكُلْ مَا لَوْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا وَكُن اللّهُ مَا وَكُلْ مَا لَوْ اللّهُ مَا مَلْ عَلَيْهُ مَا مَالِكُ مَا مَلْ عَلَيْهُ مَا وَكُن أَلُولُ مَا الْمُ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ وَمُعَالَعُ مَا مَا لَوْ مَا الْمُ اللّهُ مَا مَلِ مَا اللّهُ مَا وَكُن اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

#### 🧶 معاني الكلمات

| المعنى                                                             | الكلمت               |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| طَلَبَا طُعامًا عَلَى سَبِيلِ الضِّيَافَةِ.                        | استطعما أهلها        |
| يُوشِكُ أَن يَستُطَ.                                               | يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ |
| بِمَآلِ، وَعَاقِبَةِ.                                              | بِتَأْوِيلِ          |
| يُكَلِّفَهُمَا، وَيُحَمِّلَهُمَا.                                  | يُرهِقَهُمَا         |
| صَلاَحًا، وَطَهَارَةً.                                             | زَكَاةً              |
| بِرًّا بِهِمَا، وَرَحمَتً عَلَيهِمَا.                              | وَأَقرَبَ رُحمًا     |
| مَلِكِ صَالِحٍ عَادِلٍ مَلَكَ مَا بَينَ الْمَشرِقِ<br>وَالْغُرِبِ. | ذِي الْقَرنَينِ      |

## 🚳 العمل بالآيات

- اعمل اليوم عملا صالحا؛ يصل نفعه إلى الآخرين، ﴿ فَوَجَدًا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَقامَهُ, ﴾.
- ١٠ اجتهد هـ نا اليـ وم في دفع ظلم عـن مظلـ وم أو ضعيف، ﴿ أَمَّـا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْلِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبًا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴾.
   سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴾.
- ٣. اسأل الله تعالى صلاح ذريتك، ﴿ وَأَمَّا الْفُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخُشِينَا آن يُرْهِقَهُما طُغْيَننَا وَكُفْرًا ﴾.

## 🐵 التوجيصات

- ١. الصبر شرط لطلب العلم، ﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُلَ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبُرًا ﴾.
- ٢. حسن تدبير الله تعالى الأوليائه بما ظاهره ألمٌ، ولكن في باطنه رحمة،
   ﴿ وَأَمَّا الْفُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُما طُفْينًا وَكُفْرًا ﴾.
- ٣. إصلاح الأب لنفسه سبب في صلاح ذريته ورزقهم، ﴿ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ بِتِيمَيْنِ فِ الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعَتَّهُ كَثِّ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكُ أَن يَبْلُغَا آشُدُهُمَا وَيَسْتَخْرِحا كَنزُهُمَا رَحْمَةً مِن رَبِّكَ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

- أَ وَالَ إِن سَأَلُنُكَ عَن شَيْعٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصْحِرِنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُفِي عُذَرًا ﴾ وهنا لم يعتدر موسى بالنسيان: إما لأنه لم يكن نَسِي، ولكنه رجّح تغيير المنكر العظيم وهو قتل النفس بدون موجب على واجب الوفاء بالالتزام؛ وإما لأنّه نسي وأعرض عن الاعتذار بالنسيان لسماجة تكرر الاعتذار به. ابن عاشور ٦/١٦٠. السؤال: لماذا لم يعتذر موسى عليه السلام بالنسيان مرة أخرى؟
- ﴿ أَمَّـَا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدَتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَلِكُ

القاعدة الكبيرة أيضاً وهي: (أن عمل الإنسان في مال غيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة؛ أنه يجوز، ولوبلا إذن، حتى ولو ترتب على عمله إتلاف بعض مال الغير)؛ كما خرق الخضر السفينة لتعيب، فتسلم من غصب الملك الظالم. فعلى هذا: لو وقع حرق، أو غرق، أو نحوهما في دار إنسان أو ماله، وكان إتلاف بعض المال أو هدم بعض الدار فيه سلامة للباقي جاز للإنسان، بل شرع له ذلك. السعدي: ٨٥٤. السؤال: استنبط العلماء من هذه الأية قاعدةً مهمة، فما هي؟

وَ وَأَمَا الْفُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيِنَا وَكُفْرًا قال قتادة: قد فرح به أبواه حين وُلِد، وحزنا عليه حين قُتِل، ولو بقي لكان فيه هلاكهما؛ فليرض امرؤ بقضاء الله؛ فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خيرٌ له من قضائه فيما يحب. ابن كثير: ٩٦/٣.

> السؤال: المسلم تصيبه الأحزان والمصائب، فكيف عليه أن يتعامل معها؟ الحواب:

- وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَهُمَا وَيَسْتَخْرِعا كَنَرُهُما ﴾ ففيها ما يدل على أن الله تعالى يحفظ الصالح في نفسه وفي ولده، وإن بعدوا عنه، وقد روي أن الله تعالى يحفظ الصالح في سبعت من ذريته. القرطبي:٣٥٦/١٣ السؤال: ما الثمرة العاجلة لصلاح المرء واستقامته؟
- وَأَرَادَ رَبُكَ أَن يَبلُغَا آشُدُهُمَا وَيَسْتَخْرِعا كَنزَهُما رَحْمَةُ مِّن رَبِكَ ﴾ (فأراد ربك): أسند الإرادة هنا إلى الله لأنها في أمر مغيب مستأنف، لا يعلم ما يكون منه إلا الله، وأسند الخضر إلى نفسه في قوله: (فأردت أن أعيبها) لأنها لفظة عيب، فتأدب بأن لا يسندها إلى الله؛ وذلك كقول إبراهيم عليه السلام: (وإذا مرضت فهو يشفين) الشعراء: ١٨٠. ابن جزي:١٨١٥، السؤال: لم أسند الخضر الإرادة إليه في خرق السفينة، بينما أسندها إلى الله في إقامة الجدار؟

``

﴿ وَمَا فَعَلْنُهُ مَنْ أَمْرِئَ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾
 (وما فعلته عن أمري) أي: باختياري ورأيي، بل فعلته بأمر الله. البغوي:٥٥/٣.
 السؤال: هل يفعل العالم والقدوة ما يريد، أم يتبع ويمتثل أمر الله تعالى؟
 الجواب:

﴿ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ, فِي ٱلْأَرْضِ وَءَالنِّينَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبِّبًا ﴾

هذه القصّة القرآنية تعطي صفات لا محيد عنها: إحداها: أنه كان ملكاً صالحاً عادلاً، الثانية: أنه كان ملكاً صالحاً عادلاً، الثانية: أنه كان ملهما من الله، الثالثة: أن ملكه شمل أقطارا شاسعة، الرابعة: أنه بلغ في فتوحه من جهة المغرب مكانا كان مجهولاً؛ وهو عين حمئة. ابن عاشور،٢٠/١٣. السؤال: قد يجمع الله للعبد بين نعم الدنيا والآخرة، وضح ذلك من خلال الآية.

٢ ﴿ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴾

وهذه الأُسباب التي أعطاه الله إياها لم يخبرنا الله ولا رسوله بها، ولم تتناقلها الأخبار على وجه يفيد العلم، فلهذا لا يسعنا غير السكوت عنها. السعدي: ٤٨٥. السؤال: ما موقفنا مما سكت الله ورسوله عنه؟

و وَ اللَّهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَّنَا ١٠٠ فَأَلْبُعَ سَبَبًا ﴾

أي: استعملها على وجهها؛ فليس كل من عنده شيء من الأسباب يسلكه، ولا كل أحد يكون قادراً على السبب الحقيقي والعمل به حصل المقصود، وإن عدما أو أحدهما لم يحصل. السعدي: ٢٨٥. السؤال: متى يستطيع الإنسان الاستفادة من الأسباب؟

﴿ قُلْنَا يَكِذَا ٱلْقَرِيْنِ إِمَّا أَن تُعَيِّبَ وَإِمَّا أَن لَنَّخِذَ فِيمٍ حُسْنَا ﴾
 ﴿ قُلْنَا يَكُذَا ٱلْقَرِيْنِ إِمَّا أَن تُعَيِّبِ وَإِمَّا أَن لَنَّخِذَ فِيمٍ مُشْنَا ﴾

معنى هـذا: أن الله تعـالى مكنـه منهـم، وحكمه فيهم، وأظفره بهم، وخيِّره: إن شـاء قتل وسبى، وإن شاء مَنَّ أو فدى، فعرف عدله وإيمانه فيما أبداه. ابن كثير:١٩٣/٥. السؤال: المؤمنون هم أرحم الخلق بالخلق، وضح ذلك من خلال الآيـّ. الحداد:

أَمْ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلُهُ, جَزَاءً ٱلْحُسُنَى وَسَنَقُولُ لَهُ, مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴾ أي: فله الجنة والحالة الحسنة عند الله جزاء يوم القيامة. (وسنقول له من أمرنا يسرا) أي: وسنحسن إليه، ونلطف له بالقول، ونيسر له المعاملة. وهذا يدل على كونه من الملوك الصالحين، الأولياء العادلين العالمين؛ حيث وافق مرضاة الله في معاملة كل أحد بما يليق بحاله. السعدي:٨٥.

السؤال: ما علامة التوفيق للأمير الصالح؟

وَ اَلُواْ يَكُلُ الْفَرِّيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ جَعَلُ لَكَ خَمًّا عَلَىٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَيُنْتُمُ مِّدَا الْفَالِيَّ عَلَى الْمَكَنِّي فِيهِ رَبِي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي هِمُّواَ أَجْعَلُ بَيْنَكُرُ وَيَبْهُمْ رَدُمًا لَا اللّه على أن الملك فرض عليه أن يقوم بحماية الخلق في حفظ بيضتهم، وسعد فرجتهم، وإصلاح ثغورهم من أموالهم التي تفيء عليهم، وحقوقهم التي تجمعها خزانتهم تحت يده ونظره، حتى لو أكلتها الحقوق وأنفذتها المؤن لكان عليهم جبر ذلك من أموالهم، وعليه حسن النظر لهم؛ وذلك بثلاثة شروط: الأول: ألا يستأثر عليهم بشيء، الثالث: أن يبدأ بأهل الحاجة: فيعينهم، الثالث: أن يسوي في العطاء بينهم على قدر منازلهم. القرطبي: ٣٨هـ٣٨هـ٣٨٥.

السؤال: بين الواجب على من ولاه الله تعالى ولايت أو إمارة تجاه من تحته. الحواب:

المامكَّنِي فِيهِ رَبِّ خَيْرٌ فَأَعِنُونِ هِوَّةٍ أَجْلُ بَيْنَكُوْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴾ المعنى: قال لهم ذو القرنين: ما بسطه الله تعالى لي من القدرة والملك خير من خرجكم وأموالكم. القرطبى: ٣٨٤/١٣.

السؤال: هل افتتن ذو القرنين بملكه، فافتخر بقوته ونسي المنعم جل وعلا؟ الحواد:

## 📜 سورة (الكهف) الجزء (١٦) صفحة (٣٠٣)

إِنَّا مَكَنَّا لُهُ وِفِي ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءِ سَبَبًا ﴿ فَا الْمَعْرِبُ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنٍ جَمِتَةٍ وَوَجَدَعِنَدَهَا فَوَمَّا فَلْمَا يَكُلُ الْفَرْنَيْنِ إِمَّا الْنَ تُعَذِّبُ وَإِمَّا أَنْ تَتَخِذَ وَوَجَدَعِنَا ﴿ فَا الْمَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا الْنَ تُعَذِّبُهُ وَتُحْرِبُ الْمَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا الْنَ تُعَذِّبُهُ وَتُحْرِبُ وَإِمَّا أَنْ تَتَخِذَ فَي عَمْنَ اللَّهُ اللَّهُ وَعَمِلَ صَلِيحًا فَلَهُ وَجَزَاةً فَي عُدِّبُهُ وَتُحْرِبُ اللَّهُ مَنْ وَعَمِلَ صَلِيحًا فَلَهُ وَجَزَاةً فَي عُدِّبُهُ وَتَعَمِلَ صَلِيحًا فَلَهُ وَجَزَاةً فَي عُدِّبُهُ وَمَنَّ فَعُلِ اللّهُ مُعْنَى وَعِملَ صَلِيحًا فَلَهُ وَجَزَاةً اللّهُ مُعْنَى اللّهُ اللّهُ عَلَى قَوْمِ لِمُ يَعْمَلُ اللّهُ مَنِ اللّهُ مُعْنَى اللّهُ اللّهُ عَلَى قَوْمِ لِمُ يَعْمَلُ اللّهُ مُعْنَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمِنَا اللّهُ مُعْنَى اللّهُ مُعْنَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَهُ اللّهُ مُعْنَى اللّهُ مُعْنَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُعْمَلًا عَلَى اللّهُ مُعْمَلًا عَلَى اللّهُ مُعْمَلًا عَلَى اللّهُ مُعْمَلًا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَمَلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللل

#### 🚳 معاني الكلمات

| المعنى                                                                                      | الكلمة            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| أَسبَابًا وَطُرُقًا تُوَصِّلُهُ إِلَى مَا يُرِيدُ مِن<br>فَتحِ الْدُنِ، وَقَهرِ الأَعدَاءِ. | سَبَبًا           |
| أَخَذَ جَادًّا بِالأَسبَابِ وَالطُّرُقِ المُوصِلَةِ إِلَى مَا يُرِيدُ.                      | فَأْتبَعَ سَبَبًا |
| حَارَّةٍ ذَاتِ طِينٍ أُسوَدَ.                                                               | حَمِئَةٍ          |
| عَظِيمًا.                                                                                   | نُكرًا            |
| أَجرًا.                                                                                     | خُرجًا            |
| سَدًّا.                                                                                     | رَدمًا            |

## العمل بالآيات 🚳

الستخرج ثلاث فوائد وعبر من خلال قراءتك لقصة ذي القرنين،
 ﴿ قَالُواْ يَنذَا ٱلْقَرْنَةِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْيدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

١٠ استعد بالله من فتنت يأجوج ومأجوج، ﴿ قَالُواْ يَدَا ٱلْفَرِّ يَنْ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْيدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلَ بَعَعْلُ لَكَ خَرَّعًا عَلَى أَن تَعْعَلَ بَيْنَا وَيُنِيمُ سُدًّا ﴾.
 ٣. ساعد اليوم أحد الضعفاء والمحتاجين، ﴿ قَالَ مَامَكُنِي فِيهِ رَبِّ خَيْرٌ فَايَعُونِ إِنَّ عَلَيْرٌ مَا ﴾.
 فَأَعِينُونِ بِقُودٍ أَجْعَلُ بِينَكُمْ وَيَنْهُمْ رَدْمًا ﴾.

## 🐵 التوجيصات

١. إذا رأيت شرا، أو باطلا، أو فسادا، فأد واجب النصيحة، ﴿ قَالُواْ يَنذَا لَهُ وَاجِب النصيحة، ﴿ قَالُواْ يَنذَا لَأَرْضِ ﴾.

٢. اعترف دائما بفضل الله تعالى عليك مهما بلغ عزك ومالك وجاهك، ﴿ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّى خَيْرٌ ﴾.

٣. الأمور الكبار تواجه بالتعاون بين الناس: هذا برأيه، وهذا بماله، وهذا بماله، وهذا بماله، وهذا بماله، وهذا بجهده، ﴿ فَأَعِنُونِ بِقُوَّةٍ أَجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۞ عَاتُونِ زُبُرَ لَكُمْ يَتَى إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفِينِ قَالَ انفُخُوا ﴿ ﴾.

سورة (الكهف) الجزء (١٦) صفحة (٣٠٤)

#### ۞ معاني الكلمات

| المعنى                           | الكلمت    |
|----------------------------------|-----------|
| مُنهَدِمًا مُستَوِيًا بِالأَرضِ. | دَكَّاءَ  |
| فَبُطَلَت.                       | فَحَبِطَت |
| تَحَوُّلاً.                      | حِوَلاً   |
| لَفَنِيَ وَفَرَغَ.               | لَنَفِدَ  |
| حِبرًا.                          | مَدَدًا   |

## العمل بالآيات 🚳

- استعذ بالله من الشرك والبدعة والرياء؛ فإنها مفسدات للأعمال،
   فَلْ هَلْ نُنتِثُمُ إِلْأَخْسَرِنَ أَعْمَالًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَن صَلَّ سَعْيَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾.
- ٣. عدد الأعمال الصالحة الواردة في سورة الكهف، واعمل واحدا منها؛ لعلك تنال الضردوس من الجنة، ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِاحَتِ كَانَتُ فَكُمُ جَنَّتُ الْفِرْدُوسِ ثُرُّلًا ﴾.
   كَانَتُ فَكُمُ جَنَّتُ الْفِرْدُوسِ ثُرُّلًا ﴾.

## 🔮 التوجيصات

- ا. كلما ساعدت غيرك فاحمد الله على أن وفقك لهذا العمل، ﴿ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِن رَّبَى ﴾.
- لا قيمة ولا وزن لعمل لا يوافق رضا الله تعالى وقبوله، ﴿ فَلْ هَلْ اللَّهِ عَالَى وقبوله، ﴿ فَلْ هَلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمَ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَى اللّ
- ٣. العمل الصالح هو الذي يجمع بين الإخلاص والمتابعة للرسول في بالدليل الصحيح، و ما عدا ذلك فهو مردود وإن بدا صالحا، ﴿ فَنَكَانَ يَرَجُوا لِقَاءَ رَبِهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ

#### 🚳 الوقفات التحبرية

المن ﴿ وَعَرَضْنَا جَهَمَ يُومَ إِن لِلْكُنوِينَ عَرْضًا ﴾ يعرض عليهم جهنم، أي: يبرزها لهم، ويظهرها؛ ليروا ما فيها من العداب والنكال قبل دخولها؛ ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم والحزن لهم. ابن كثير: ١٠٤/٣. السؤال: لماذا تُعرَضُ جهنم للكافرين في عرصات يوم القيامة قبل أن يدخلوها؟ الجواب:

﴿ ٱلَّذِينَ كَانَتُ أَعْنُهُمُ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِى وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴾ أي: لا يقدرون على سمع آيات الله الموصلة إلى الإيمان؛ لبغضهم القرآن والرسول؛ فإن المبغض لا يستطيع أن يلقي سمعه إلى كلام من أبغضه، فإذا انحجبت عنهم طرق العلم والخير فليس لهم سمع ولا بصر، ولا عقل نافع. السعدي: ٤٨٧. السؤال: ما السبب الذي جعل المبغضين للدين لا يستطيعون سماع آيات القرآن سماعاً ينتفعون به؟

﴿ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَن يَنْخِذُواْ عِبَادِى مِن دُونِيَ أَوْلِيَآءَ إِنَّا أَغَنَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفْرِيُّ ثُرُّلًا ﴾ وإطلاق اسم النزل على العذاب استعارة علاقتها التهكم. ابن عاشور:١٦/٥٤. السؤال: ما وجه إطلاق اسم النزل على العذاب؟ الجواب:

- ﴿ قُلْ هَلْ نُنْتِنَكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَغْمَلًا ﴿ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَسُرُونَ أَنَهُمْ يُحْسِرُونَ أَنَهُمْ يُحْسِرُونَ أَنَهُمْ يُحْسِرُونَ ضُنعًا ﴾ فيه دلالت على أن من الناس من يعمل العمل، ويظن أنه محسن، وقد حبط سعيه. والذي يوجب إحباط السعي: إما فساد الاعتقاد، أو المراءاة. القرطبي:٣٩٢/١٣. السؤال: قد يُحبط عمل العبد وهو لا يشعر، فما الأسباب؟
- ﴿ أُولَتِكَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ خِايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآمِهِ عَجَطَتْ أَعْمَلُهُمْ فَلا ثَفِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَزْنًا ﴾ وجُعل عُدم إقامة الوزن مفرعاً على حبط أعمالهم؛ الأنهم بحبط أعمالهم صاروا محقرين، الاشيء لهم من الصالحات. ابن عاشور:١٨/١٦. السؤال: لم لم يكن للكافرين وزن يوم القيامة؟

﴿ لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا ﴾
اي: تحولًا ولا انتقالًا؛ لأنهم لا يرون إلا ما يعجبهم ويبهجهم، ويسرهم ويفرحهم، ولا يرون نعيماً فوق ما هم فيه. السعدي: ٤٨٨. السقال: لم لا يريد أها، الحنة التحمل عنها إلى شيء آخ ؟

السؤال: لم لا يريد أهل الجنة التحول عنها إلى شيء آخر؟ الحوات:

√ ﴿ قُلْ إِنَمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُم بُوحَى إِلَى أَنَما إِلهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدُ ﴾
قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: علم الله رسوله ﷺ التواضع لثلا يزهو على خلقه؛ فأمره أن يقر، فيقول: إني آدمي مثلكم، إلا أني خصصت بالوحي وأكرمني الله به. البغوي:٧٠/٣. السؤال: بين ما يدل على أهمية التواضع من هذه الآية.

المواب:

( ذِكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ، زَكَرٍيًّا ﴾

وصفه بالُعبودية تشريفاً له، وإعلاماً له بتخصيصه وتقريبه. ابن جزي:٣/٢. السؤال: لم وصف الله زكريا - عليه السلام- بالعبودية؟ الجواب:

ا ﴿ إِذْ نَادَى رَبُّهُ نِدَآءً خَفِيًّا ﴾

(إذ نادى ربه ) يعني: دعاه. (نداءً خفياً): أخفًاه لأنه يسمع الخفي كما يسمع الجهر، ولأن الإخفاء أقرب إلى الإخلاص، وأبعد من الرياء، ولئلا يلومه الناس على طلب الولد. ابن جزي: ٣/٣. السؤال: في وصف النداء بالخفي مناسبة لطيفة اشتملت على عدة أمور، بينها. الجواب:

وَ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّي وَأَشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَكِيْبًا ﴾ توسل إلى الله؛ لأنه يدل على توسل إلى الله الله؛ لأنه يدل على التبري من الحول والقوة، وتعلق القلب بحول الله وقوته. السعدي: ٤٨٩. السؤال: في قصت زكريا بيانٌ لوسيلت ناجعة من وسائل الدعاء، فما هي؟ الجواب:

( قَالَ رَبِ إِنِي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنَي وَاشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآبِكَ رَبِ شَقِيًّا الله قال العلماء: يستحب للمرء أن يذكر في دعائه نعم الله تعالى عليه، وما يليق بالخضوع؛ لأن قوله تعالى: (وهن العظم مني) إظهار للخضوع، وقوله: (ولم أكن بدعائك رب شقياً) إظهار لعادات تفضله في إجابته أدعيته؛ أي: لم أكن بدعائي إياك شقيا؛ أي: لم تكن تخيب دعائي إذا دعوتك؛ أي: إنك عودتني الإجابة فيما مضى. القرطبي:١٩/١٣. السؤال: بين ما ينبغي أن يكون عليه المتضرع إذا دعا الله تعالى.

﴿ وَ إِنّي خِفْتُ ٱلْمَوَٰلِيَ مِن وَرَآءِ ى وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيّاً
 ﴿ وَ إِنّي خِفْتُ ٱلْمَوَٰلِيَ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ۖ ﴾

وجه خوفه: أنه خَشَي أَنَّ يتصر فوا من بعده في الناس تصر فاً سيئاً، فسأل الله ولداً يكون نبياً من بعده؛ ليسوسهم بنبوته ما يوحى إليه، فأجيب في ذلك، لا أنه خشي من وراثتهم له ماله؛ فإن النبي أعظم منزلة، وأجل قدراً من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حَدُّدُ. ابن كثير ١٠٩/٣٠. السؤال: هل كان نبي الله زكريا يخشى على ماله أن يأخذه بعد موته الوارثون الذين ليسوا بأبناء؛ كما يفعله أهل الدنيا اليوم؟ وهل الأنبياء أصلاً يورثون؟

الحواب:.....ا

أَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الل

السؤال: ما البشائر التي ساقها الله تعالى لنبيه زكريا – عليه السلام– بعد تضرعه؟ الجواب:

﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَكَانَتِ أَمْرَأَقِ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًا ﴾ تعجب واستبعاد أن يكون له ولد مع شيخوخته وعقم امرأته؛ فسأل ذلك أولاً لعلمه بقدرة الله عليه، وتعجب منه لأنه نادر في العادة. وقيل: سأله وهو في سِن من يرجوه، وأجيب بعد ذلك بسنين وهو قد شاخ. ابن جزي: ٢/٤.

السؤال: كيف تعجب زكريا من بشارة الله له بالولد، مع كونه هو الذي دعا بذلك؟ الجواب:

# سورة (مريم) الجزء (١٦) صفحة (٣٠٥) ﴿ الْمُؤْكُونُ مُرْكِيمُ الْمُؤْكُونُ مُرْكِيمُ الْمُؤْكُونُ مُرْكِيمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّ

حَهيعَضَ ﴿ ذِكُرُرَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ وَرَكَوِيَّآ ﴾ إِذَا وَكُورَ بَهُ وَلَا الْحَلْمُ مِنِي الْدَى رَبَّ الْمَعْلَمُ مِنِي الْدَى رَبَّ الْمَعْلَمُ مِنِي وَالْمَ مَنْ الْمَعْلَمُ مِنِي وَالْمَ مَنْ الْمَعْلَمُ مِنِي وَالْمَعْ وَلَمْ الْمَعْ الْمَوْلِي مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ الْمَرَأَقِي عَافِلُ فَهَبْ لِي مِن لَّذُنكَ وَلِيَّا ۞ يَرِثُنِ وَيَرِثُ مِنْ عَافِلُ وَيَرِثُ مِنْ عَافِلُ وَلَيَّا ۞ يَرِثُ فِي وَيَرِثُ مِنْ عَلَيْهُ وَلَيَّا ۞ يَرَثُ فِي وَيَرِثُ مِنْ عَلَيْهُ وَلَيَّا ۞ يَرَثُ فِي وَيَرِثُ مِنْ الْدُنكَ وَلِيَّا ۞ يَرَثُ فِي وَيَرِثُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَقَدْ مَن اللَّهُ اللَّهُ وَقَدْ مَن اللَّهُ اللَّهُ وَقَدْ مَن اللَّهُ وَلَوْ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَقَدْ مَن اللَّهُ اللَّهُ وَقَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّ

#### 🚳 معاني الكلمات

| المعنى                                  | الكلمت             |
|-----------------------------------------|--------------------|
| دُعَا.                                  | نَادَى             |
| ضَعُفَ                                  | وَهَنَ             |
| أَقَارِبِي وَعَصَبَتِي.                 | المَوَالِيَ        |
| لاَ تَلِدُ.                             | عَاقِرًا           |
| النِّهَايَةَ فِي الكِبَرِ، وَالنَّبِسِ. | عِتِيًّا           |
| صَبَاحًا، وَمَسَاءً.                    | بُكرَةً وَعَشِيًّا |

## 🚳 العمل بالآيات

١. حدد أمرا صعب عليك، ثم ناد ربك به نداء خفيا؛ محسنا الظن به، ﴿ ذِكُرُ رُحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ, زَكَرٍ يَّا آ ﴾.
 ٢. سل الله تعالى أن يرزقك الذرية الصالحة، وأن يجعل ذريتك من

أولياء الله تعالى، ﴿ فَهَبْ لِى مِن لَدُنكَ وَلِيًّا ﴾. ٣. أكثر من ذكر الله تعالى في الصباح والمساء، ﴿ فَأَوْحَنَ إِلَيْهِمْ أَن سَيِّحُواً بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴾.

## ﴿ التوجيهات

١. أحسن الظن بالله تعالى؛ فالله سبحانه عند حسن ظن عبده به،
 ﴿ وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَالِكِ رَبِّ شَقِيًا ﴾.

٢. تأمل في إجابة الله تعالى لدعاء من دعاه، يدفعك ذلك للإكثار من التضرع إليه، ﴿ يُنْرَكَرِيَّا إِنَّا نُبْشِّرُكَ بِغُلَمٍ ٱسْمُهُ. يَعْيَىٰ لَمْ
 جُعُمل لَّهُ، مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴾.

٣. لا تقس رغباتك بقدرتك، وإنما قسها بقدرة الله تعالى، ﴿ قَالَ رَبِّ أَنْ يَكُونُ لِي غَلْمُ وَكَانَتِ ٱمْرَأَقِ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِبًا ﴿ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْنٌ وَقَدْ خَلَقَتُك مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْعًا ﴾.
 تَكُ شَيْعًا ﴾.

🌉 سورة (المائدة) الجزء (١٦) صفحة (٣٠٦)

يَكُنَجَيَّ خُذِ ٱلْكِتَبَ بِفُوّةً وَكَانَ تَقِيَّا ﴿ وَبَرَّا بِوَالدَيْهِ وَلَمْ وَحَنَانَا مِن لَّدُنَا وَزَكُوةً وَكَانَ تَقِيَّا ﴿ وَمَنَانَا مِن لَدُنَا وَزَكُوةً وَكَانَ تَقِيَّا ﴿ وَمَنْ وَلِدَ وَيَوَمَ يَمُوتُ يَكُن جَبَّا رَاعَصِيَّا ﴿ وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوَمَ يَكُوتُ مَكُن جَبَّا رَاعَصِيتًا ﴿ وَسَلَمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوَمَ يَكُوتُ مَوْيَكُم وَيَ الْمَحْتَ وَمِن دُونِهِ مَحِجَابًا مِنَ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرَوْقِيَا ﴿ فَا فَا لَكَ إِنِّ مَنَا أَهْلِ وَلَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                             | الكلمت            |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| التَّورَاةَ.                                       | خُذِ الكِتَابَ    |
| بِجِدٌ، وَاجِتِهَادٍ؛ حِفظًا، وَفَهمًا، وَعَمَلاً. | بِقُوَّةٍ         |
| الحِكمَّ وَحُسنَ الفَهمِ وَالْعَمَلِ.              | الحُكمَ           |
| رَحمَتً وَمَحَبَّتً.                               | <b>وَحَنَاناً</b> |
| اعتَزَلَت وَابتَعَدَت.                             | انتَبَذَت         |
| فَأَلْجَأُهَا.                                     | فَأَجَاءَهَا      |
| طُلقُ الحَملِ.                                     | المُخَاضُ         |
| جَدوَلَ مَاءٍ.                                     | سَرِيًّا          |
| غَضًّا جُنِيَ مِن سَاعَتِهِ.                       | جَنِيًّا          |

## 🐠 العمل بالآيات

 ١٠ احرص على القوة في الالتزام بدينك، وإياك واللعب في الالتزام بأحكامه، ﴿ يَيَغِينَ خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّ وَءَا يَتَنْهُ ٱلْحُكُم صَبِياً ﴾.

 ٢. مريم لما فزعت عندما رأت جبريل استغاثت بالله، سبحانه ولم تستغث بغيره، ﴿ قَالَتْ إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَانِ مِنكَ ﴾.

عليك ببدل السبب، ولا تتواكل، ﴿ وَهُزِي ٓ إِلَيْكِ بِحِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ لَمُ النَّخْلَةِ لَكِ عَلَى النَّخْلَةِ لَلْنَجْلَةِ لَمُ اللَّهِ عَلَيْكِ رُطِبًا جَنِيًا ﴾.

## 🚳 التوجيصات

١. قدم لوالديك شيئاً يحبانه، ﴿ وَبَـرًا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِميًا ﴾.
 ٢. كل من تخاف أذاه فاستعد اليوم بالله منه، ﴿ قَالَتْ إِنِّ أَعُودُ إِلَّا رَحْنَ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيبًا ﴾.

٣. تصبح بسبع تمرات، ﴿ وَهُزِّى ٓ إِلَيْكِ بِحِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُرَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴾.

#### 🗞 الوقفات التحبرية

🚺 ﴿ وَبَــرُّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًا ﴾

يقول تعالى ذكره: وكان برا بوالديه، مسارعا في طاعتهما ومحبتهما، غير عاق بهما، (ولم يكن جباراً عصياً): يقول جل ثناؤه: ولم يكن مستكبرا عن طاعت ربه وطاعت والديه، ولكنه كان لله ولوالديه متواضعا، متذللا؛ يأتمر لما أمر به، وينتهي عما نهي عنه، لا يعصي ربه، ولا والديه. الطبري:١٦٠/١٨٠.

السؤال: هذه الآيت فيها حقان، فما هما؟ الحواد:

﴿ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴾

قال سفيان بن عيننة: أوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطنْ: يوم يولد؛ فيرى نفسه خارجاً مما كان فيه، ويوم يموت؛ فيرى نفسه في محشر مما كان فيه، ويوم يموت؛ فيرى نفسه في محشر عظيم، قال: فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا، فخصه بالسلام عليه. ابن كثير:١١١/٣٠. السؤال: لماذا خصت هذه المواطن الثلاثة بذكر السلام فيها على النبي يحيى عليه السلام؟ الجواب:

وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴾ تذكير له بالله؛ وهذا هو المشروع في الدفع: أن يكون بالأسهل فالأسهل؛ فخوفته أولاً

بالله عز جل. ابن كثير:٣/١١٣. السؤال: ما الطريقة المثلى لدفع المعتدي على الإنسان؟

وَ هَالَتْ إِنِّ أَعُوذُ بِالرَّمْ كَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيبًا ﴾ وذكرها صفة (الرحمن) دون غيرها من صفات الله لأنها أرادت أن يرحمها الله بدفع من حسبته داعراً عليها. ابن عاشور:٨١/١٦.

السؤال: لماذا خصت مريم عليها السلام صفة الرحمن دون غيرها؟ الحواب:

﴿ وَلِنَجْعَلَهُ وَ ءَائِةً لِلنَّاسِ ﴾

تدل على كمال قدرة الله تعالى، وعلى أن الأسباب جميعها لا تستقل بالتأثير، وإنما تأثيرها بتقدير الله؛ فيري عباده خرق العوائد في بعض الأسباب العادية لئلا يقفوا مع الأسباب، ويقطعوا النظر عن مُقَدِّرها ومسببها. السعدي: ٤٩١.

السؤال: قصة مريم وابنها، تجعل القلوب متعلقة بالله وحده دون الأسباب الدنيوية، وضح ذلك . الجواب:

﴿ وَهُزِى ٓ إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُلَقِطْ عَلَيْكِ رُطُباً جَنِيًا ﴾ المنزق؛ الستدل بعض الناس بهذه الآيت على أن الإنسان ينبغي له أن يتسبب في طلب الرزق؛ لأن الله أمر مريم بهز النخلة، ابن جزي: ٦/٢.

السؤال: يستفاد من الآية أنه على العبد أن يتسبب في طلب الرزق، وضح ذلك. الجواب:

﴿ وَهُزِّىَ إِلَيْكِ بِعِذْعِ النَّخْلَةِ شُلْقِطْ عَلَيْكِ رُطِبًا جَنِيًّا ﴿ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ﴾ وقد أخذ بعض العلماء من هذه الآيت أن خير ما تطعمه النفساء الرطب؛ قالوا؛ لو كان شيء أحسن للنفساء من الرطب لأطعمه الله مريم وقت نفاسها بعيسى، قاله الربيع بن خثيم وغيره. الشنقيطي:٣٩٩/٣.

السؤال: في هذه الآيت منهج طبي يقدمه القرآن فما هو؟ الجواب:

﴿ فَلَنْ أُكِلِّمُ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴾

وإنما لم تؤمر بمخاطبتهم في نفي ذلك عن نفسها لأن الناس لا يصدقونها، ولا فيه فائدة، وليكون تبرئتها بكلام عيسى في المهد أعظم شاهد على براءتها؛ فإن إتيان المرأة بولد من دون زوج، ودعواها أنه من غير أحد من أكبر الدعاوى التي لو أقيم عدة من الشهود لم تصدق بذلك، فجعلت بينة هذا الخارق للعادة أمراً من جنسه؛ وهو كلام عيسى في حال صغره جداً. السعدى: 47.

السؤال: لماذا أمرت مريم – عليها السلام– ألا تكلم أحداً من الناس بشأن عيسى؟ الجواب:

🕜 ﴿ فَأَتَتْ بِهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُۥ ﴾

أتت بعيسَى قومُها تحمله؛ وذلك لعلمها ببراءة نفسها وطهارتها. السعدي: ٩٦٢. السؤال: كيف تجرأت مريم عليها السلام على أن تأتي قومها حاملة عيسى مع أنها لم تتزوج؟ الجواب:

﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ أَلَّهِ ءَاتَـٰنِيَ ٱلْكِئبَ وَجَعَلَنِي نِبِيًّا ﴾
 ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أول كَ

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أول كلمة نطق لهم بها عيسى وهو صبي في مهده: أنه عبد الله؛ وفي ذلك أعظم زجر للنصارى عن دعواهم أنه الله، أو ابنه، أو إله معه. الشنقيطي:817/٣.

السؤال: ما الذي تفهمه من أول كلمة نطق بها عيسى عليه الصلاة والسلام؟ الجواب:

عَ ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ﴾

فخاطبههُم بوصَفه بالعبودية، وأنه ليس فيه صفة يستحق بها أن يكون إلهاً، أو ابناً للإله، تعالى الله عن قول النصارى المخالفين لعيسى في قوله. السعدي: 81؟ السؤال: لماذا كان أول ما نطق به عيسى عليه السلام: (إني عبد الله)؟ الحواد:

﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارِكًا أَيْنَ مَا كُنتُ ﴾
 أي: نفاعاً حيث ما توجهت، وقال مجاهد: معلما للخير، وقال عطاء: أدعو إلى الله،
 وإلى توحيده وعبادته. البغوي: ٨٥/٣.

السؤال: كيف يكون العبد مباركاً حيثما كان؟ الجواب:\_\_\_\_\_

1 ﴿ وَبَرَّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴾

وقد خصه الله تعالى بذلك بين قومه لأن برّ الوالدين كان ضعيفاً في بني إسرائيل يومئذ، وبخاصة الوالدة؛ لأنها تستضعف؛ لأن فرط حنانها ومشقتها قد يجرئان الولد على التساهل في البرّ بها. ابن عاشور،١٠٠/١٠٠.

السؤال: لماذا خص بر عيسى – عليه السلام– بوالدته بالذكر؟ الجواب:

٧ ﴿ وَٱلسَّلَمُ عَلَىٰ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴾

وذكر المواطن التي خصها؛ لأنها أوقات حاجة الإنسان إلى رحمة الله. ابن عطية: ١٥/٤. السؤال: وضح سبب تخصيص هذه المواطن بالذكر من عيسى عليه الصلاة والسلام. المواب:

## 🌉 سورة (مريم) الجزء (١٦) صفحة (٣٠٧)

قَكُلِي وَالشّرِفِ وَقَرِّي عَيْنَا فَإِمّا اَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدَا فَقُولِيَ إِنِي نَذَرَتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمَا فَلَن أُكِي مَالِيُوْمَ إِنِسِيًّا ﴿ فَأَنْتُ بِهِ عَقَوْمَهَا تَحْمِلُهُ وَالُواْ يَدَمَرْ يَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْعًا فَرِيًّا ﴿ يَهُ فَرَيّ مَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

#### ﴿ معاني الكلمات

| المعنى                             | الكلمت               |
|------------------------------------|----------------------|
| وَطِيبِي نَفسًا.                   | وَقَرِّي عَيناً      |
| أُمرًا عَظِيمًا مُفتَرًى.          | فَرِيًّا             |
| زَانِيَةً.                         | بَغِيًّا             |
| عَظِيمَ الخَيرِ وَالنَّفعِ.        | مُبَارَكًا           |
| يَشُكُّونَ.                        | يَمتَرُونَ           |
| الْفِرَقُ مِن أَهلِ الْكِتَابِ.    | الأَحزَابُ           |
| فَهَلاَثُ.                         | فَوَيلٌ              |
| شُهُودِ.                           | مَشهَدِ              |
| مَا أَشَدُّ سَمِعَهُم وَبَصَرَهُم. | أسمِع بِهِم وَأَبصِر |

## 🚳 العمل بالآيات

- ا. دافع اليوم عن مظلوم بالوسيلة التي تستطيع، ﴿ فَأَتَتْ بِهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُ وَ فَأَلَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ وَ فَأُلُوا يَمَرَيْهُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْءًا فَرَيًّا ﴾.
  - ٢. أدُّ الصلوات مع الجماعة، ثم أدُّ السنن الرواتب، ﴿ وَأُوْصَنِي بِٱلصَّالُوةِ ﴾.
- ٣. اقرأ في قصة عيسي -عليه السلام- من أحد المصادر الصحيحة، ﴿ ذَلِكَ عِيسَى أَبْنُ مُرْيَمٌ قَوْلَ اللَّحِقِ ٱلَّذِى فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾.

## 🐠 التوجيصات

الله تتعجل بحكم السوء على الصالحين؛ فلعل وراء الأمور ما هو خاف عليك، ﴿ فَأَتَتْ بِهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُةٌ قَالُواْ يَكُمْ يَكُ لَقَدْ جِثْتِ شَيْعًا فَرِيًا ﴾.

- ٢. تمسكُ بالصلاة والـزكاة ما دام فيك نفسٌ يـتردد؛ فإن ذلك شعارُ
   الأنبياء والصالحين من قبل، ﴿ وَأَوْصَنِي بِالصَّلَوْقِ وَالزَّكُوْةِ مَا دُمْتُ حَيَّا ﴾.
  - ٣. برُّ الوالدين من صفات الأنبياء والصالحين، ﴿ وَبَرُّا بِوَلِدَتِي ﴾. أ

🗽 سورة (مريم) الجزء (١٦) صفحة (٣٠٨)

وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْحُسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۞ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِتَبِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَصِدِّيقَانَبَيًّا ۞ إِذْقَالَ لِأَبْيِهِ يَكَأْبَتِ لِمَ تَعَبُّدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيًّا ﴿ يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْجَاءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِيٓ أَهْدِكَ صِرَطًا سَويًّا ﴿ يَتَأْبَتِ لَا نَعَبُ دِ ٱلشَّيْطِنِّ إِنَّ ٱلشَّيْطِنَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ١٤ يَكَأَبَتِ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطُنِ وَلِيَّا ۞ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَتِإِبْرَهِيهُ لَهِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكُّ وَٱهْجُرْنِي مَلِيًّا ۞ قَالَ سَلَوْعَلَيْكً سَأَسَتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ أَإِنَّهُ وَكَانَ بِي حَفِيًّا ١٧٠ وَأَعۡتَرُكُكُمۡ وَمَا تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدۡعُواْ رَبِّي عَسَىٓ أَلَّآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ۞ فَلَمَّا ٱعۡتَرَٰلَهُمْ وَمَايَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَانِبِيًّا ١٠٠ وَوَهَبْنَالَهُم مِّن رَّحْمَتِناوَجَعَلْنَالَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّا ۞ وَانْذَكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ مُوسَى ٓ إِنَّهُ وَكَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولَا نَبَيًّا ۞

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                        | الكلمة            |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| النَّدَامَةِ.                                                 | الحَسرَةِ         |
| عَظِيمَ الصِّدقِ لاَ يَكذِبُ.                                 | صِدِّيقًا         |
| طَرِيقًا لاَ عِوَجَ فِيهِ.                                    | صِرَاطًا سَوِيًّا |
| زَمَنًا طَوِيلاً.                                             | مَلِيًّا          |
| رَحِيمًا بِحَالِي يُكرِمُنِي و يُجِيبُنِي إِذَا<br>دَعَوتُهُ. | حَفِيًّا          |
| مُصطَفًى مُختَارًا.                                           | مُخلَصًا          |

## 🚳 العمل بالآيات

١. احتسب الأجر على بلاء أصابك؛ فقد ابتلي إبراهيم بكفر أبيه فصبر على قضاء الله وقدره، فوهبه الله النبوة في ذريته، ﴿ فَلَمَّا أَعْتَرَاهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُّ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيتًا ﴾.

٢. قصم إبراهيم في دعوته مع أبيه مليئم بالفوائد، حاول أن تدونها في عدة نقاطٍ، وأرسلها لمن حولك، ﴿ وَأُذْكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴾. ٣. سِسل الله تعالى المغضرة والرضوان لوالديك، ﴿ قَالَسَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتُغْفِرُ لُكَ رَبِّنَّ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴾.

## 🚳 التوجيهات

١. عبادة الأصنام، والقبور، والأضرحة، تعد عبادة لِلشيطان؛ لأنه الآمر بها، والداعي إليها، ﴿ يَنَأْبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَنَّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّحْمُانِ عَصِيًا ﴾.

٢. لا تأنف من أخذ العلم عمن صغر سِنَّه، أو قلت درجته عنك، ﴿ يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ ﴾.

٣. اعتزل أماكن الفساد والشر، ولا تتساهل في ذلك، ﴿ وَأَعَرَٰزِلُكُمُ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ وَأَنذِرْهُمْ مَوْمَ ٱلْحَسْمَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ الحسرة: أشد الندم والتلف على الشيء الذي فات ولا يمكن تداركه، والإنذار: الإعلام المقترن بتهديد؛ أي: أنذر الناس يوم القيامة، وقيل له يوم الحسرة لشدة ندم الكفار فيه على التفريط، وقد يندم فيه المؤمنون على ما كان منهم من التقصير. الشنقيطي:٣٢٧/٣. السؤال: لماذا سمي يوم القيامة يوم الحسرة؟ وهل الحسرة خاصة بالكفار؟

﴿ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِبْرَهِيمُ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴾ الصديق؛ الكثير الصدق القائم عليه، وقيل: من صدق الله في وحدانيته، وصدق أنبياءه ورسله، وصدق بالبعث، وقام بالأوامر فعمل بها؛ فهو الصديق. البغوي:٣٨٨/٣. السؤال: كيف يكون العبد صدّيقا؟

﴿ يَتَأْبَتِ لِمْ تَعْبُدُ مِا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُشْصِرُ وَلِا يُغْنِي عَنِكَ شَيْئًا السَّ يَتَأْبَتِ إِنِي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَأَتِّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًا ﴿ ثَنَّ أَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَنَ إِنَّ ٱلشَّيطَنَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا اللُّ يَتَأْبَتِ إِنِّيَ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطُنِ وَلِيًّا ﴾

فتدرج الخليل - عليه السلام- بدعوة أبيه بالأسهل فالأسهل؛ فأخبره بعلمه وأن ذلك موجب لاتباعك إياي، وأنك إن أطعتني اهتديت إلى صراط مستقيم، ثم نهاه عن عبادة الشيطان، وأخبره بما فيها من المضار، ثم حذره عقاب الله ونقمته إن أقام على حاله، وأنه يكون ولياً للشيطان. السعدي:٤٩٥.

السؤال: التدرج في الدعوة من أهم الأمور التي يجب أن يحرص عليها الداعية، فكيف نستفيد هذا الأمر من قصة إبراهيم ؟

﴿ يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ ﴾ وفي هذا من لطف الخطاب ولينه ما لا يخفَّى؛ فإنه لم يقل: «يا أبت أنا عالم وأنت جاهلِ»، أو «ليس عندك من العلم شيء»، وإنما أتى بصيغة تقتضي أن عندي وعندك علما، وأن الذي وصل إليَّ لم يصل إليك ولم يأتك. السعدي: ٩٤٤. السؤال: كيف يستفيد الداعية من هذه الآية في مخاطباته للناس حال دعوته؟

و يَتَأْبَتِ لَا تَعَبُدِ ٱلشَّيْطُنِّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ﴾ وذكر وصف: (عصيًّا) الذي هو من صيغ المبالغة في العصيان، مع زيادة فعل (كان) للدلالة على أنه لا يفارق عصيان ربه، وأنه متمكن منه. ابن عاشور:١١٧/١٦. السؤال: لم وصف الشيطان بـ (عصيًّا)؟

﴿ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ ۖ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ ﴾

أجابه الخُليل جواب عباد الرحمن عند خطأب الجاهلين، ولم يشتمه، بل صبر، ولم يقابل أباه بما يكره، وقال: (سلام عليك). السعدي:٤٩٥.

السؤال: كيف يكون أدب الداعية إلى الله إذا قُوبل بالأذى والكلام السيء؟

﴿ وَاعْتَزِلُكُمْ وَمَاتَدَعُوكَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَيَّأً لَّا أَكُونَ بِدُعَآء رَبِّي شَقِيًّا ﴾ وهذه وظيفة من أيسَ مِمَّن دعاهم ... أن يشتغل بإصلاح نفسه، ويرجو القبول من ربه، ويعتزل الشر وأهله. السعدي: ٤٩٥.

السؤال: ما الذي يفعله الداعية إذا لم يجد القبول عند من يدعوه؟

( ) ﴿ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلٌ إِنْهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَيْتًا ﴾ قال مجاهد: لم يعد شيئاً إلا وفي به، وقال مقاتل: وعد رجلا أن يقيم مكانه حتى يرجع إليه الرجل، فأقام إسماعيل مكانه ثلاثة أيام للميعاد؛ حتى رجع إليه الرجل. البغوي:٩١/٣. السؤال: بين قيمة الوفاء بالوعد عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

﴿ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِتَّبِ إِسْمَعِيلَّ إِنَّهُ كَانَصَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا يَّيِنًا ﴿ وَٱلْأَكُو وَ الْمَاهُ، بِالصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ ﴾ فكمًا نفسه، وكمَّل غيره، وخصوصاً أخص الناس عنده، وهم أهله؛ لأنهم أحق بدعوته من غيرهم. السعدي: ٤٩٦.

السؤال: لماذا خُصَّ الأهل بالذكر هنا؟ الحواب:

﴿ إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنتُ ٱلرَّحْمَنِ خَرُواْ سُجَدًا وَثُكِيًا ﴾

وفي إضافَّ الأيات إلى اسمه (الرحمن) دلالتَّ على أن آياته من رحمته بعباده، وإحسانه إلى المه، وأنقذهم من وإحسانه اليهم؛ حيث هداهم بها إلى الحق، وبصرهم من العمى، وأنقذهم من الضلالة، وعلمهم من الجهالة. السعدي: ٤٩٦.

السؤال: ما الذي يستفاد من إضافة الآيات إلى اسم الله (الرحمن)؟ الجواب:

﴿ فَاَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوَةَ وَاتَّبَعُواْ الشَّهَوَتِّ فَسَوْفَ يَلَقُونَ غَيَّا ﴾ سألوا ابن مسعود عن إضاعتها فقال: هو تأخيرها حتى يخرج وقتها، فقالوا: ما كنا نرى ذلك إلا تركها، فقال: لو تركوها لكانوا كفارا. ابن تيمية:٢٨٥/٤. السؤال: بين خطورة تأخير الصلاة عن وقتها.

﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا ٱلصَّلَوةَ ﴾
 وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع؛ لأنها عماد الدين، وقوامه، وخير أعمال العباد. ابن كثير:١٢٥/٣.

السؤال: تخصيص الصلاة بالذكر في الآية تنبيهٌ على أمر مهم، فما هو؟ الجواب:

1 ﴿ جَنَّاتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْنَنُ عِبَادَهُ, وِٱلْغَيْبِ ﴾

أضافها إلى اسمه (الرحمن) لأنها فيها من الرحمة والإحسان ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. وأيضاً ففي إضافتها إلى رحمته ما يدل على استمرار سرورها، وأنها باقية بقاء رحمته التي هي أثرها وموجبها. السعدي: 49٧. السؤال: ما الذي يستفاد من اقتران ذكر الجنات باسمه (الرحمن) في هذه الآية؟

V ﴿ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا أَكُرَةً وَعَشِيًّا ﴾

(بكرة وعشيا) أي: في قدر هذين الوقتين، إذ لا بكرة ثَمَّ ولا عشيا ... وقال العلماء: ليس في الجنة ليل ولا نهار، وإنما هم في نور أبدا. القرطبي: ٢٧٩/١٣. السؤال: كيف يكون رزق أهل الجنة بكرة وعشياً؛ وهل في الجنة نهار وليل؟

## سورة (مريم) الجزء (١٦) صفحة (٣٠٩)

#### 🕸 معاني الكلمات

| المعنى                           | الكلمة        |
|----------------------------------|---------------|
| جَبَلٌ بِسَينَاءَ.               | الطُّورِ      |
| مُنَاجِيًا لَنَا.                | نَجِيًّا      |
| يَعقُوبَ عليه السلام.            | ۅؘٳؚڛۯۘٳڋؚۑڶۘ |
| اصطَفَينَا.                      | وَاجِتَبَينَا |
| أَتبَاعُ سُوءٍ .                 | خُلفٌ         |
| شَرًّا وَخَيبَتَّ فِي جَهَنَّمَ. | غَيًّا        |
| آتِيَا لاَ مَحَالَتَ.            | مَأْتِيًّا    |
| بَاطِلاً.                        | لُغوًا        |

#### 🐠 العمل بالآيات

١.مُر إخوانك وأهل بيتك بالصلاة والصدقة، وذكرهم بأدائها في وقتها، ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهُلُهُ بِإلصَّلَوْةِ وَالزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًا ﴾.

- ٢. ابك أو تباك عند قراءة القرآن؛ خصوصا إذا كنت وحدك، ﴿ إِذَا نَنْلَىٰ عَلَيْمٍ ءَايَثُ الرَّحَيْنِ خَرُوا سُجَّدًا وَكُرِيَاً ۩ ﴾.
- تذكر ذنبا فعلته، وألح على الله بالاستغفار والتوبة منه،
   إِلّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِكَ يَدُخُلُونَ أَلْمَنةً وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴾.

#### 🚳 التوجيصات

١. احرص على الصدق في أقوالك، وأفعالك، ومواعيدك، وعهودك؛ فذلك من أخلاق الأنبياء، ﴿ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ ﴾.

- ٢. تفقد أحوال الأهل والأقارب في صلاتهم وزكاتهم من صفات الأنبياء والصالحين، ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهَلَهُ, بِٱلصَّلَوةِ وَٱلزَّكُوةِ ﴾.
- ٣. تعاهد صلاتك بين الفينة والأخرى، وتفقد حالك معها؛ فإن إضاعتها إضاعة للدين بأكمله، ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الشَّهُوَتِ فَسُوفَ يُلْقَوْنَ غَيًّا ﴾.

## سورة (مريم) الجزء (١٦) صفحة (٣١٠)

رَبُ السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا فَاعَبُدُهُ وَاصَطِيرِ لِعِبَدَتِهِ عَلَى السّمَوَ الْمَاسِكُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِ

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                     | الكلمت     |
|------------------------------------------------------------|------------|
| بَارِكِينَ عَلَى رُكَبِهِم مِنَ الْهَولِ.                  | ڿؚؿؚؾؖٵ    |
| تَمَرُّدًا وَعِصيَانًا.                                    | عِتِيًّا   |
| دُخُولاً، وَمُقَاسَاةً لِحَرِّهَا.                         | صِلِيًّا   |
| مَارًّا بِالصِّرَاطِ الْمَنصُوبِ عَلَى مَتنِ<br>جَهَنَّمَ. | وَارِدُهَا |
| مُجلِسًا.                                                  | نَدِيًّا   |
| مُتَاعًا.                                                  | أْثَاثًا   |
| مَنظَرًا، وَمَرأًى.                                        | وَرِئيًا   |
| مَرجِعًا، وَعَاقِبَتً.                                     | مَرَدًّا   |

## 🚳 العمل بالآيات

ا. استعذ بالله من عذاب جهنم؛ فقد ثبت ورودك لها لكن لم يثبت لك النجاة منها، ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًا ﴾.
 ٢. سل الله تعالى أن يجعلك ممن زاده هدى، ﴿ وَيَزِيدُ اللهُ الْإِينِ اللهُ وَاللهُ أَلَيْكِ اللهُ وَاللهُ أَكِينَ اللهُ وَاللهُ أَكِينَ اللهُ وَاللهُ أَكِينَ اللهُ وَاللهُ أَكِينَ اللهُ وَهَي من الباقيات الصالحات، ﴿ وَالْبَقِينَتُ الصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِندُرَيِكَ ثُواَبا وَخَيْرٌ مَرَدًا ﴾.

## 🐠 التوجيهات

١. العبادة تحتاج إلى صبر ومجاهدة؛ فدرب نفسك على ذلك، ﴿ رَبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما فَاعْبُدُهُ وَاصْطِيرٌ لِجِنَدَتِهِ ﴾ ﴿ .
٢. الجزاء من جنس العمل؛ فيقدم رؤساء الضلالة وأئمة الكفر إلى جهنم قبل الأتباء، ﴿ ثُمُ لَنَزِعَكِ مِن كُلِ شِبعَةٍ أَيَّهُمُ أَشُدُ عَلَى الرَّحْنِ عِنِيًا ﴾ .
٣. كل من سعى إلى علم أو عمل صالح وهو جاد وصادق هداه الله إلى علم وعمل صالح أفي يَرْنِدُ الله الله علم وعمل صالح أخر، ﴿ وَيَزِيدُ اللهُ اللّهِ علم وعمل صالح أه تَدَوْ أَهُدَى ﴾ .

#### 🚳 الوقفات التحيرية

( فَوَرَيِكَ لَنَحْشُرَنَهُمْ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴾ وعطف (الشياطين) على ضمير المشركين لقصد تحقيرهم بأنهم يحشرون مع أحصر جنس وأفسده، وللإشارة إلى أن الشياطين هم سبب ضلالهم الموجب لهم هذه الحالة. ابن عاشور:١٤٧/١٦.

السؤال: ما فائدة عطف (الشياطين) على ضمير المشركين في الآية الكريمة؟ الجواب:

﴿ ثُمَّ لَنَهْزِعَكَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمُّ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْنِ عِنْيًا ﴾

(أيهم أشد عُلَىٰ الرحمن عتيا): عتواً: قال ابن عباس رضيَ الله عنْهما: يعني جرأة. وقال مجاهد: فجورا: يعني برأة. وقال مجاهد: فجورا: يريد، الأعتى فالأعتى. وقال الكلبي: قائدهم ورأسهم في الشر؛ يريد أنه يقدم في إدخال النار من هو أكبر جرما وأشد كفرا. وفي بعض الأثار: أنهم يحشرون جميعا حول جهنم مسلسلين مغلولين، ثم يقدم الأكفر فالأكفر. البغوي:٩٩/٣ السؤال: بين عقوبة من كان إماماً في الشر والطغيان.

لحواب

ا ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَاردُهَأَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴾

كَان عبدُ الله بن رواحة واصعاً رأسه في حجر امرأته فبكى، فبكت امرأته، فقال: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك تبكي فبكيت، قال: إني ذكرت قول الله عز وجل: (وإن منكم إلا واردها) فلا أدري أنجو منها، أم لا. وكان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت أمي لم تلدني، ثم يبكي، فقيل له: ما يبكيك يا أبا ميسرة؟ فقال: أُخبِرنا أَنَّا واردوها، ولم نُخبَر أَنَّا صادرون عنها. ابن كثير:١٢٩/٣.

السؤال: لم يخاف المتدبر للقرآن من الورود على النار؟

كَ ﴿ وَإِذَا نُتْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنْتَنَا بَيِنَتِ قَالَ النَّيِنَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ أَيُّ الْفَرِيقَ يُنِ خَيْرٌ مُقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًا ﴾

(خير مقاماً) أي: في الدنياً من: كثرة الأموال، والأولاد، وتوفر الشهوات ... وعلم من هذا أن الاستدلال على خير الآخرة بخير الدنيا من أفسد الأدلة، وأنه من طرق الكفار، السعدي: ٢٩٩٠. السوال: كثيراً ما يجعل الناس النعم الدنيوية دليلاً على محبة الله لهم، فما رأيك في هذا؟ الحواد:

﴿ وَكُوْ أَهْلَكُنَا قِبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَتُنثَا وَرِءْيًا ﴾

الأَّثاث: المَّالُ من اللباس ونحوه، والرئي: المُنظر، فأخبر أنَّ النيْن أهلكهم قبلهم كانوا أحسن صورا، وأحسن أثاثا وأموالا؛ ليبين أن ذلك لا ينفع عنده، ولا يعبأ به. ابن تيميم:٢٩٢/٤٠. السؤال: لا تجدي الأموال والصور نفعاً عند الله عز وجل، بين ذلك من الأَيمَ الكريمَّة. الحوان:

( قُلُ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَة فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُو شُرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴾

فمعيار التفرقة بين النعمة الناشئة عن رضى الله تعالى على عبده وبين النعمة التي هي استدراج لمن كفر به هو النظر إلى حال من هو في نعمة بين حال هدى وحال ضلال. ابن عاشور:١٥٥/١٦. السؤال: كيف نفرق بين من كان في نعمة لرضى الله تعالى، ومن كان في نعمة للاستدراج؟ الجواب:

| ﴿ وَٱلْبَقِيَنْتُ ٱلصَّلِحَنْتُ خَيْرُ عِندَرَيِكَ ثُواَبًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴾ الصالحات): الأذكار والأعمال الصالحة التي تبقي لصاحبها. البغوي:١٠٥/٣. |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <br>وَالْ: مَا الْبِاقْيَاتَ الْصَالَحَاتَ؟ ولِم سميتَ بِذَلْكَ؟<br>الله :                                                                           | ٹسر<br>احد |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                |            |

🕦 ﴿ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴾

أي: نسلبُه ما أعطيناه في الدنيا من مال وولد، وقال ابن عباس-رضي الله عنهما-وغيره: «أي: نرثه المال والولد بعد إهلاكنا إياه». وقيل: نحرمه ما تمناه في الآخرة من مال وولد، ونجعله لغيره من المسلمين. (ويأتينا فرداً) أي: منفردا لا مال له، ولا ولد، ولا عشيرة تنصره. القرطبي:٥٩/١٣.

السؤال: حينما ترى في الواقع من اغتر بماله وجاهه وولده، وظن أنه مخلد، كيف تعظه بهذه الآيات؟ العداد : العداد :

﴿ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴾

ومعنى إُرث أو لاده: أنهم يصيرون مسلمين، فيدخلون في حزب الله؛ فإن العاص وَلاَ عَمَراً الصحابي البهائة فإن العاص وَلاَ عَمَراً الصحابي الشهيد يوم أجنادين، فهنا بشارة للنبي رُنّي المحابي الشهيد يوم أجنادين، فهنا بشارة للنبي رُنّي وائل. ابن عاشور:١٦٣/١٦.

السؤال: ما معنى إرث أو لاد العاص بن وائل السهمي المذكور في الآية الكريمة؟ الجواب:

﴿ وَاتَّغَذُواْ مِن دُوبِ اللَّهِ ءَالِهَ ةَ لِيَكُونُواْ لَمُمْ عِزَّا ﴿ كَالَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴾

ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة، ولا استنصر بغير الله إلا خذل. ابن تيمية:٢٩٢/٤.

السؤال: ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة، كيف دلت الأية الكريمة على ذلك؟ الآية الكريمة على ذلك؟

٤ ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفَدًا ﴾

الوافد لا بد أن يكون في قلبه من الرجاء وحسن الظن بالوافد إليه ما هو معلوم؛ فالمتقون يفدون إلى الرحمن راجين منه رحمته وعميم إحسانه، والفوز بعطاياه في دار رضوانه. السعدي:٥٠٠. السؤال: ما ظن المتقين بربهم يوم القيامة حين يحشرون إليه؟ العوان:

﴿ وَنَسُوقُ ٱلْمُحْمِينَ إِلَى جَهَنَمَ وِرْدًا ﴾
 يساقون إلى جهنم ورداً؛ آي: عطاشاً، وهذ

يساقون إلى جهنم ورداً؛ أي: عطاشاً، وهذا أبشع ما يكون من الحالات؛ سوقهم على وجه الذل والصغار إلى أعظم سجن وأفظع عقوبة -وهو جهنم- في حال ظمئهم ونصبهم. السعدي: ٥٠٠٠

السؤال: في الآية تصوير لحالة المشركين البشعة يوم القيامة، فبينها. الجواب:

أَلْ يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْنِ عَهْدًا ﴾ وسمى الله الإيمان به واتباع رسله عهداً لأنه عهد في كتبه وعلى السنة رسله بالجزاء الجميل لن اتبعهم. السعدي:١٠٥.

السؤال: ما وجه تسمية الإيمان بالله ورسله عهداً؟ الحواد:

﴿ تَكَادُ السَّمَوْتُ يَنَفَلَرْنَ مِنهُ وَتَشَقُ الْأَرْضُ وَعَِيْرُ الْجِبَالُ هَذًا ﴿ أَن دَعُواْ لِلرَّمْنِ وَلَدًا ﴾
 قال ابن عباس: إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق، إلا الثقلين. ابن كثير: ١٣٥/٣٠.

السؤال: الجبال والشجر أعقل من بعض البشر، وضح ذلك من خلال الآية. الحوان:

## سورة (مريم) الجزء (١٦) صفحة (٣١١)

أَفَرَةَ يُتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِعَايَتِنَا وَقَالَ لَأُوْتِيَنَ مَا لَاوَوَلَدًا 

هَ أَطَلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّكَدُعِنَدَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدَا هِ حَلَّا 
مَنَكُتُ مَا يَعُولُ وَنَمُدُ لَهُ وَمِنَ ٱلْعَدَابِ مَدًّا هِ وَنَرِثُهُ وَ 
مَا يَعُولُ وَيَأْتِينَا فَرَدًا هِ وَالْحَنَّ لُوا مِن دُوبِ ٱللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهَ عَلَيْهِمْ وَيَكُونُونَ 
لِيَكُونُولُ لَهُمْ عِزَا هَ كَلَّا سَيكُمُ وُنَ بِعِبَا دَتِهِمْ وَيَكُونُونَ 
عَلَيْهِمْ ضِدَّ اللهَ عَلَيْ اللّهَ مَعِنَا الشّيَطِينَ عَلَى ٱلكَفِينِ 
عَلَيْهِمْ ضِدًا اللّهُ مَعْ عَلَى الرَّحْمَنِ وَفَدَا هُ وَنَسُوفُ ٱلْمُجْمِعِينَ 
وَوَمَخَشُرُ الْمُثَقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدَا هُ وَنَسُوفُ ٱلْمُجْمِعِينَ 
وَمُخَدُّمُ مُولُ اللّهُ مَعْ مَلًا السَّمَوْتُ اللّهُ مَعْدَا هُ الرَّحْمَنِ وَلَدًا هُ وَلَكُونُ اللّهُ فَعَلَيْ اللّهُ مَعْ اللّهُ اللّهُ مَعْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                    | الكلمت                     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| أُعَلِمِتَ٩                                               | ٲؘڡؘٛۯٲؘۑؾۘ                |
| نَزِيدُ لَهُ.                                             | وَنَمُدُّ لَهُ             |
| تَدفَعُهُم عَنِ الطَّاعَةِ، وَتُغرِيهِم<br>بِالْعَصِيَةِ. | تَٷُزُّهُم أَزَّا          |
| مُشَاةً عِطَاشًا.                                         | وِردًا                     |
| يَتَشَقَّقنَ.                                             | يَتَفَطَّرنَ               |
| تَسقُطُ سُقُوطًا شَدِيدًا.                                | وَتَخِرُّ الجِبَالُ هَدًّا |

## 💩 العمل بالآيات

ا. تعاهد نفسك هذا اليوم أن لا تقول إلا ما يرضي الله سبحانه،
 وتذكر قول الله تعالى: ﴿ كَلَّ سَنَكَنْنُ مَا يَقُولُ ﴾.

٢. قل: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»؛ فإن للشيطان أزا للباطل، فمن استعاذ بالله تعالى منه أعاذه، ﴿ أَلَوْ تَرَ أَنَّا الشيطان أَنْ يَطِينَ عَلَى ٱلكَفرينَ تَوُرُّهُمُ أَزًّا ﴾.

٣. ادع الله تعالى أن يحشرك في زمرة المتقين، ﴿ يَوْمَ نَحَشُّرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْيَنِ وَفَدًا ﴾.

## 🐠 التوحيهات

ا. كل من صرف عبادة لغير الله سبحانه فسيكون من صرفها له عدواً له يوم القيامة، ﴿ كُلاَّ سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴾.
 ٢. يسارع الكافرون والمنافقون إلى الشر والفساد والشهوات لوجود شياطين تحركهم وتدفعهم إليه، ﴿ أَلَوْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى الْكَفْرِينَ تَوُرُهُمُ أَزًا ﴾.

 ٣. لا تجامل قريبا ولا بعيدا في العبادة؛ فإنك ستأتي الله فرداً يوم القيامة، ﴿ وَكُلُّهُمْ ءَالِيهِ يَوْمَ ٱلْقِينَامَةِ فَرَدًا ﴾.

🌉 سورتا (مريم، طه) الجزء (١٦) صفحة (٣١٢)

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَرُ \* وُدُّالًا فَإِنَّ مَا يَسَّ رَنِكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَيِّرِ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ عَقَوْمَا لَّذَّا ۞ وَكُوْ أَهْلَكُنَا فَعَلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ يُحِثُّ مِنْهُ مِمِّنْ أَحَدٍ أَوْتَشَمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ١٠٠٠

المنافق المناف بِسْـ\_\_\_مِٱللَّهِٱلرَّحْمَٰزِٱلرَّحِيـ

طه ( مَآ أَنَرُلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَ انَ لِتَشْقَىٰ ﴿ إِلَّا تَذْكِرَةُ لِّمَن يَغْشَيٰ ﴿ تَنز بِلَا مِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوَتِ ٱلْعُلَى ﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرِيشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ لَهُ وَمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَابِيْنَهُمَاوَمَاتَحْتَٱلثَّرَىٰ۞وَإِن تَجْهَرْ بٱلْقَوَٰلِ فَإِنَّهُ مِيَعًاكُمُ ٱللِّيرَ وَأَخْفَى ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَا إِلَّا هُوَّلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُنُواْ إِنَّ ءَانَشَتُ نَازَالُّعَلِّيٓ التَّكُومِيْنَا إِنَّ عَالِيَكُمْ مِنْ المَّالِ أَوْأَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُ ذَى ۞ فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِيَ يَكُمُوسَو ۗ ﴿ الْإِنَّ أَنَا ْرَيُّكَ فَأَخَلَعْ نَعَلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوكِي ﴿

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                                            | الكلمت   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| مَحَبَّمً فِيْ قُلُوبِ عِبَادِهِ.                                                 | ۇدًّا    |
| شَدِيدِي الخُصُومَةِ بِالبَاطِلِ.                                                 | لُدًّا   |
| أُمَّةٍ.                                                                          | قَرنٍ    |
| صَوتًا خَفِيًّا.                                                                  | رِڪزًا   |
| التُّرَابِ النَّدِيِّ؛ وَالْمُرَادُ: الأَرَضُونَ السَّبِعُ؛<br>لإِنَّهَا تَحتَهُ. | الثَّرَى |
| بِشُعلَةٍ تَستَدفِئُونَ بِهَا.                                                    | بِقَبَسِ |

#### 🚳 العمل بالآيات

١. اقـرأ سـورة مريـم، واسـتخرج منهـا بشـارتين ونذارتـين، ﴿ فَإِنَّمَا يَسَنْ نِنُهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّذًا ﴾. ٢. أرسل رسالة تبين فيها أقرب طريق وأيسره ذكرته الآية لنيل حب الناس، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَمُهُ ٱلرَّحْمَانُ وُدًا ﴾.

٣. تعرف على صفات الله تعالى الواردة في سورة طه، وادع الله بمقتضاها؛ فقل: «يا رحمن ارحمني، يا غني ارزقني»، ﴿ لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ ﴾.

#### 🚳 التوجيهات

- ١. تأمل في الأمم الغابرة التي أهلكها الله تعالى؛ هل تسمع لهم صوتاً؟! هل ترى لهم أشراً؟! ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هَلْ يُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أُحَدٍ أَوْ تُسْمَعُ لُهُمْ رِكْزًا ﴾.
- ٧. تَعَلُّم اللغة العربية عبادة؛ لأنها توصل لفهم القرآن الكريم، ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرْنَهُ بِلِسَانِكَ ﴾.
- ٣. تذكر أن الله تعالى مطّلع على السرائر والخفيّات، فلا تقل ولا تفعل ما يسخطه سبحانه، ﴿ وَإِن جُّهُرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ رَيْعُلُمُ ٱلبِّسَّ وَأَخْفَى ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْنَنُ وُدًّا ﴾ قال مجاهد: يحبهم الله، ويحببهم إلى عباده المؤمنين ... قال هرم بن حيان: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله - عز وجل- إلا أقبل الله بقلوب أهل الإيمان إليه؛ حتى يرزقه مودتهم . البغوي:١١٠/٣.

السؤال: كيف ينال العبد الود مِن الله تعالى، ومن عباده؟

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْنَنُ وُدًّا ﴾ يجعل لهم وداً: أي: محبَّ ووداداً في قلوب أوليائه، وأهل السماء والأرض، وإذا كان لهم في القلوب ودٌ تيسر لهم كثيرٌ من أمورهم، وحصل لهم من الخيرات، والدعوات، والإرشاد، والقبول، والإمامة ما حصل. السعدى:٥٠١.

السؤال: ما الفائدة التي يستفيدها السلم من محبة الصالحين له؟

﴿ فَإِنَّمَا يَسَنَّرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَثُنذِرَ بِهِ قَوْمَا لُّذًا ﴾ أي: القرآن؛ يعني: بيناه بلسانك العربي، وجعلناه سهلاً على من تدبره وتأمله. القرطبي: ٥٢٨/١٣. السؤال: هل مشروع تدبر القرآن الذي تعيش معه صعب، أم سهل؟

﴿ مَآ أَنَزَلُنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ۞ إِلَّا نَذْكِرَةً لِّمَن يَغْشَىٰ ﴾ والتذكرة: الموعظة التي تلين لها القلوب، فتمتثل أمر الله، وتجتنب نهيه، وخص بالتذكرة من يخشى دون غيرهم لأنهم هم المنتفعون بها. الشنقيطي: ٤/٥. السؤال: ما الصفة التي تهيئك للاستفادة من التذكير والمواعظ؟

﴿ إِلَّا نُذِّكِرَةً لِّمَن يَغْشَىٰ ﴾

والتذكرة: خطور المنسي بالذهن؛ فإن التوحيد مستقرّ في الفطرة والإشراك مناف لها، فالدعوة إلى الإسلام تذكير لما في الفطرة، أو تذكير لملة إبراهيم عليه السلام. ابن عاشور:١٨٥/١٦.

السؤال: لماذا قال سبحانه تذكرة، ولم يقل تعليما؟

﴿ وَإِن تَجُهُرُ بِٱلْقُولِ فَإِنَّهُۥ يَعْلُمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ﴾

عن ابن عباس وسعيد بن جبير رضى الله عنهم: السر ما تسريخ نفسك، وأخفى من السر ما يلقيه عز وجل في قلبك من بعد، ولا تعلِم أنك ستحدّث به نفسك؛ لأنك تعلم ما تسربه اليوم، ولا تعلم ما تسربه غدا، والله يعلم ما أسررت اليوم، وما تسربه غدا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: السر ما أسر ابن آدم في نفسه، وأخفى: ما خفى عليه مما هو فاعله قبل أن يعمله. البغوى:١١٣/٣.

السؤال: بين عظيم قدرة الله في علمه السر وأخفى.

1.138 116:00

|                                       | 🎉 وهـل اتـنك حـدِيث مُوسَىٰتَ 🤻 | V          |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------|
| سورة تسليۃ للنبي عما لقي في تبليغه من | ذكر قصة موسى بأسرها في هذه ال   | <u>و ۾</u> |
| جهة التمثيل في أمره ابن عطية:٣٨/٤.    | قات وكفر الناس؛ فإنما هي له على | المشا      |
| ه على السكينة والطمأنينة، تدبرها ثم   | ؤال: قصة موسى في سورة طه تبعث   | السر       |
|                                       | استخرج فائدتين منها.            |            |

الجواب:.

1 ﴿ فَأَعْبُدُنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيٓ ﴾

(فاعبدني): بجميع أنواع العبادة: ظُاهرها وباطنها، أصولها وفروعها، ثم خص الصلاة بالذكر -وإن كانت داخلة في العبادة- لفضلها وشرفها، وتضمنها عبودية القلب واللسان والجوارح. السعدي:٣٠٠.

السؤال: لماذا خُصَّت الصلاة بالذكر مع أنها داخلت في العبادة؟ الجواب:

لَ ﴿ فَأَعْبُدُنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِنِكَرِيَّ ﴾. قيل: المعنى لتذكرني فيها، وقيل: لأذكرك بها. ابن جزي:١٦/٢. السؤال: دلت الآية على مقصد عظيم من مقاصد الصلاة، فما هو؟

\Upsilon ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَـٰمُوسَىٰ ﴾

إنما سأله ليريه عظيم ما يفعله في العصا من قلبها حيم؛ فمعنى السؤال: تقرير أنها عصا، فيتبين له الفرق بين حالها قبل أن يقلبها، وبعد أن قلبها. ابن جزي:١٧/٢. السؤال: ما الغرض من سؤال الله -جل وعلا- لموسى، مع كونه تعالى يعلم السر وأخفى؟ الجواب:

﴿ أَذْهَبُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴿ قَالَ رَبِّ أَشْرَحُ لِى صَدِّرِى ﴿ ﴿ وَهُورَ لِيَّ أَمْرِى ﴾ ولما علم موسى ذلك لم يبادر بالمراجعة في الخوف من ظلم فرعون، بل تلقى الأمر، وسأل الله الإعانة عليه بما يؤول إلى رباطة جأشه وخلق الأسباب التي تعينه على تبليغه، وإعطائه فصاحة القول للإسراع بالإقناع بالحجة. ابن عاشور:٢١٠/١٦. السؤال: بين سرعة الأنبياء -عليهم السلام - في التسليم والقبول لأمر الله تعالى. الحواد:

💿 ﴿ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴾

أي: وسِّعهُ وأفسِحه لأتحمل الأذى القولي والفعلي، ولا يتكدر قلبي بذلك، ولا يضيق صدري؛ فإن الصدر إذا ضاق لم يصلح صاحبه لهداية الخلق ودعوتهم. السعدي: ٥٠٠. السؤال: في الآية حثُّ للدعاة أن يدعوا الله أن يزيل الهموم الثقيلة عنهم قبل مباشرة الدعوة، وضُح ذلك. الجواب:

اً ﴿ قَالَ رَبِّ اَشْرَحُ لِي صَدِّرِى ﴿ وَ وَيَرَّرُ لِيَّ أَمْرِى ﴾ سأل الله أن يوسع قلبه للحق؛ حتى يعلم أن أحدا لا يقدر على مضرّته إلا بإذن الله، وإذا علم ذلك لم يخف فرعون مع شدة شوكته وكثرة جنوده. البغوي: ١١٩/٣. السؤال: ما سنة الأنبياء في معالجة الهموم الكبيرة والعقبات الشديدة في الدعوة إلى الله؟

٧ ﴿ وَأَخَلُلُ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ١٠٠٠ يَفْقَهُواْ قَوْلِي ﴾

وذلك لما كان أصابه من اللثغ حين عرض عليه التمرة والجمرة فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه ... وما سأل أن يزول ذلك بالكلية، بل بحيث يزول العِيُّ، ويحصل لهم فهم ما يريد منه، وهو قدر الحاجة، ولوسأل الجميع لزال، ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة. ابن كثير،٣٠٤٣.

سورة (طه) الجزء (١٦) صفحة (٣١٣)

وَأَنَا ٱخْتَرَنُكَ فَاسْتَمِع لِمَا يُوحَى ﴿ إِنِّنِى آَنَاٱللّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا آتَا اللّهُ لَآ إِلَهَ إِلَا آتَا اللّهُ لَآ إِلَهَ إِلَا آتَا اللّهُ لَآ إِلَهَ إِلَا اللّهُ الْحَادُ أَخْفِيهَ التَّجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاتَسْعَىٰ ﴿ فَلَا يَصُدُنَكَ عَنْهَا مَنَ لَا يُوْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَلهُ فَتَرَدَى ﴿ وَمَاتِلْكَ عَنْهَا مَنَ لَا يُوْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَلهُ فَتَرَدَى ﴿ وَمَاتِلْكَ عِنْهَا مَنَا لَا يُوْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَلهُ فَتَرَدَى ﴿ وَمَاتِلْكَ بِيَمِينِكَ يَنْهُ وَيَنْ بِهَا عَلَى عَنْمِي وَلِي فِيهَا مَنَا رِبُ أُخْرَىٰ ﴿ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا مَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَيْكُولُونَ اللّهُ وَلَا مَلْ وَلَكُولُونَ اللّهُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُ وَلَا اللّهُ وَلَكُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُولُونَ اللّهُ وَلَيْكُ وَلَى اللّهُ وَلَيْكُولُونَ اللّهُ وَلَيْكُولُونَ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْكُ وَلَكُولُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّ

#### 🚳 معاني الكلمات

| المعنى                                                                     | الكلمت                           |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| فَتَهاكِ.                                                                  | فَتَرد <i>َى</i>                 |
| أُعتَمِدُ عَلَيهَا فِي الْشي.                                              | أَتَوَكَّا عَلَيهَا              |
| أَهُزُّ بِهَا الشَّجَرَ؛ لِتَرعَى غَنَمِي مَا<br>يَتَسَاقَطُ مِن وَرَقِهِ. | وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى<br>غَنَمِي |
| مَنَافِعُ، وَحَاجَاتٌ.                                                     | مَآرِبُ                          |
| بَرَصٍ.                                                                    | سُوءٍ                            |
| أُطلِق لِسَانِي بِفَصِيحِ الْمَنطِقِ.                                      | وَاحلُل عُقدَةً                  |
| قَوِّنِي بِهِ، وَشُدَّ بِهِ ظَهَرِي.                                       | اشدُد بِهِ أَزرِي                |

## الأعمال 🚳

ا. سجِّل في ورقة أهم النقاط التي تعين الداعية في دعوته من خلال قصة موسى عليه السلام، ﴿ قَالَ رَبِ اشْرَحْ لِي صَدِّرِي الْ وَيَرْرُ لِيَ أَمْرِي ﴾.
 ٢. ابحث عن صاحب صالح مناسب لك، واشترك معه في عمل دعوي، ﴿ وَأَجْعَل لِي وَزِرًا مِنْ أَهْلِي ﴾.

٣. تعاهد نفسك هذا اليوم بأذكار الصباح والمساء، وأدبار الصلوات، وعند النوم، ﴿ كَنْ شُرِّعَكُ كُثِيرًا ﴿ قُ نَذْكُرُكُ كُثِيرًا ﴾.

#### 🐠 التوجيصات

الحذر الحذر من قطاع الطريق بينك وبين الله سبحانه، ﴿ فَلا يَصُدُنكَ عَنْهَا مَن لا يُؤْمِنُ مِهَا وَأَتَّبَعَ هَونــهُ فَتَرْدَىٰ ﴾.

العمل على كسب العيش وفعل الأسباب من سنة الأنبياء عليهم السلام، ﴿ قَالَ هِى عَصَاىَ أَتَوَكَّوُا عَلَيْهَا وَأَهْشُ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِى وَلِى فِهَا مَارِبُ أُخْرَىٰ ﴾.
 فيها مَارِبُ أُخْرَىٰ ﴾.

على العبد قبل أن يبدأ بأي عمل أن يطلب العون والتوفيق من الله، ﴿ قَالَ رَبِ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِى ﴿ وَيُسِرِ لِيَ أَشْرِى ﴾.

#### سورة (طه) الجزء (١٦) صفحة (٣١٤)

إِذْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَايُوحَىۤ۞أَنِ ٱقْذِفِيدِفِ ٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِفِيهِ فِي ٱلْيَحِ فَلْيُلْقِيهِ ٱلْيَحُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوُّلُهُ وَأَلْقَيَتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴿ إِذْ تَمَشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَذُكُ كُوْعَلَى مَن يَكْفُلُهُ ﴿ فَرَجَعَنَكَ إِلَىٰۤ أُمِّكَ كَىٰ تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَإِ تَحْزَنَّ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيِّرِ وَفَتَنَّكَ فُتُونَاًّ فَلَبَثْتَ سِنِينَ فِي أَهُل مَدْيَنَ ثُرُّحِتْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَامُوسَىٰ 💿 وَٱصۡطَنَعۡتُكَ لِنَفۡسِي ۞ ٱذۡهَبَ أَنتَ وَأَخُوكِ بِعَايَتِي وَلَا تَنيَافيذِكْرِي۞ٱذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغَىٰ ۞فَقُولَا لَهُ وَقَلًا لِّيَّنَا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكُّرُ أَوْيَحَشَىٰ @قَالَارَيَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطِ عَلَيْنَآ أَوۡ أَن يَطۡعَىٰ ۞قَالَ لَا تَخَافَآ إِنَّنِي مَعَكُمَاۤ أَسۡمَعُ وَأَرِّيٰ ا فَأْتِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَابَنِيٓ إِسْرَةِ يِلَ وَلَا ثُعَاذِبْهُمُّ قَدْجِتْنَكَ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكُّ وَٱلسَّلَهُ عَلَى مَن ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰۤ۞إِنَّاقَدَأُوحِىَ إِلَيْنَاۤ أَنَّ ٱلْمَدَابَعَكِيٰمَنِكَذَّبَ وَتَوَكِّي ۞قَالَ فَمَن زَّيُّكُمَا يَكُوسَى ۞ قَالَ رَبُّنَاٱلَّذِيٓ أَعْطَى كُلَّشَيْءٍ خَلْقَدُ وثُرُّ هَدَىٰ ۞قَالَ فَيَابَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ۞

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                             | الكلمت                |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| نَهرِ النِّيلِ.                                    | الْيَمِّ              |
| يُرَبِّيهِ، وَيُرضِعُهُ.                           | يكفُلُهُ              |
| تَطِيبُ نَفسُهَا.                                  | تَقَرَّ عَينُهَا      |
| ابتَلَينَاكَ ابتِلاَءً.                            | وَفَتَنَّاكَ فُتُوناً |
| عَلَى وَفَقِ الْوَقْتِ الْمُقَدَّرِ لِإِرْسَالِكَ. | عَلَى قَدَرٍ          |
| لاَ تَفتُرا وَلاَ تَضعُفا.                         | وَلاَ تَنِيَا         |
| يُعَاجِلْنَا بِالغُقُوبَةِ.                        | يَفرُطَ               |

## للأعمال (﴿)

١. اسأل الله أن يلقي عليك محبة منه، وأن يضع لك القبول في الأرض، كما أنعم على أوليائه، ﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِيٓ ﴾. ٢. مر بمعروف، وانه عن منكر بحكمة وعلِم، ولا تخف، ﴿ أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعُوْنَ إِنَّهُۥ طُغَىٰ ﴿ ۖ فَقُولًا لَهُۥ قُولًا لَّئِنَا لَعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾.

٣. احتسب الأجر في حضور مجلس بنية تعلم الحوار والجدال في الدعوة إلى الله سبحانه، ﴿ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُۥ ثُمُّ هَدَىٰ ﴾.

## 🚳 التوحيصات

١. أمر موسى وهارون ألا يفترا عن ذكر الله وهما ذاهبان لدعوة فرعون؛ لأن ذكر الله يهون الأمور على الإنسان، ﴿ وَلا نَبِيا فِي ذِكْرِي ﴾. ٢. الكلام اللين، والخطاب الهين في الدعوة إلى الله أقرب للإجابة وأقـوى فِي الحجـت، ﴿ فَقُولًا لَهُۥ قُولًا لِّينًا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾. ٣. معية الله وحفظه لأوليائه وأهل طاعته، ﴿ قَالَ لَا تَخَافَآ إِنَّنِي

#### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِيٓ ﴾

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «أحبه الله، وحببه إلى خلقه»، وقال ابن زيد: «جعلت من رآك أحبك، حتى أحبك فرعون، فسلمت من شره، وأحبتك آسية بنت مزاحم فتبنتك». القرطبي: ٨٨/١٤. السؤال: من الذي يضع للعبد المحبة في قلوب الخلق؟

﴿ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴾

إذا كان الحبيب إذا أراد اصطناع حبيبه من المخلوقين، وأراد أن يبلغ من الكمال المطلوب له ما يبلغ، يبذل غاية جهده، ويسعى نهاية ما يمكنه في إيصاله لذلك، فما ظنك بصنائع الرب القادر الكريم، وما تحسبه يفعل بمن أراده لنفسه، واصطفاه من خلقه؟! السعدي:٥٠٦. السؤال: كيف تدل الآية على فضل موسى عليه السلام؟

﴿ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأُخُوكَ بِعَايَتِي وَلَا نَنِيَا فِي ذِكْرِي ﴾

يقول: ولا تضعفا في أن تذكراني فيما أمرتكما ونهيتكما؛ فإن ذكركما إياي يقوي عزائمكما، ويثبت أقدامكما؛ لأنكما إذا ذكرتماني ذكرتما منّي عليكما نعما جمة، ومننا لا تحصى كثرة. الطبري:٣١٢/١٨.

السؤال: ما الفوائد التي يجنيها الداعية من ذكر الله.

﴿ أَذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَى ٣٣ٛ فَقُولًا لَهُۥ قَوْلًا لَّتِنَا لَعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾ قال يحيى بن معاذفي هذه الآيم: «هذا رفقك بمن يقول: أنا الإله، فكيف رفقك بمن يقول: أنت الإله؟ القرطبي:٦٦/١٤.

السؤال: اذكر مظهرًا من مظاهر رحمة الله تعالى بعباده من خلال الآية.

﴿ فَقُولًا لَهُ, قَوْلًا لَّيِّنَا لَّعَلَّهُ, يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾

إذ المقصود من دعوة الرسل حصول الاهتداء، لا إظهار العظمة وغلظة القول بدون جدوى، فإذا لم ينفع اللين مع المدعو، وأعرض واستكبر؛ جازف موعظته الإغلاظ معه. ابن عاشور:٢١/٢٢٥. السؤال: ما المقصود بالحكمة في دعوة الناس؟

﴿ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسَى ﴾

وأعرض عن أن يقول: فمن ربي؟ إلى قوله: (فمن ربكما) إعراضا عن الاعتراف بالمربوبية ولو بحكاية قولهما؛ لئلا يقع ذلك في سمع أتباعه وقومه، فيحسبوا أنه متردد في معرفة ربه، أو أنه اعترف بأنّ له ربّاً. ابن عاشور:٢٣٢/١٦. لماذا لم يقل فرعون: فمن ربي، وإنما قال: (فمن ربكما) ؟

٧ ﴿ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَثُمَّ هَدَىٰ ﴾

قال الحسن وقتادة: أعطى كل شيء صلاحه، وهداه لما يصلحه. البغوي:٣٠/٣٠. السؤال: بين نعمة الله تعالى على خلقه بإعطائهم وهدايتهم.

مَعَكُمُا أَسْمَعُ وَأُرَىٰ ﴾

﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا يُهِءَ أَزْوَجًا مِن نَباتٍ شَتَى ﴾

(الذي جعل لكم الأرض مهداً) أي: فراشاً، وانظر كيف وصف موسى ربه تعالى بأوصاف لا يمكن فرعون أن يتصف بها؛ لا على وجه الحقيقة، ولا على وجه المجاز، ولو قال له: هو القادر، أو الرازق، وشبه ذلك؛ لأمكن فرعون أن يغالطه، ويدعي ذلك لنفسه. ابن جزي:٧٠/٢. السؤال: على الداعية المؤثر أن يكون مقنعاً في حجته، كيف تستفيد ذلك من حوار موسى مع فرعون؟ الحوان:

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينَتٍ لِأُولِي ٱلنُّهُنِ ﴾

(لآيات لأُولي النهى): لدُوي العقول؛ واحدتها نهية؛ سميت نهية لأنها تنهى صاحبها عن القبائح والمعاصى. البغوي: ١٢٦/٣.

السؤال: لم سمى الله تعالى أصحاب العقول أولي النهى؟ الحواد:

﴿ كُلُواْ وَأَرْعَوْاْ أَنْعُلَمُكُمُّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْلَتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهَى ﴾

وخص الله أولي النهى بذلك؛ لأنهم المنتفعون بها، الناظرون إليها نظر اعتبار، وأما من عداهم فإنهم بمنزلة البهائم السارحة، والأنعام السائمة؛ لا ينظرون إليها نظر اعتبار، ولا تنفذ بصائرهم إلى المقصود منها، بل حظهم حظ البهائم؛ يأكلون ويشربون، وقلوبهم لاهية، وأجسامهم معرضة. السعدي: ٥٠٧.

السؤال: من المستفيد من آثار نعمة الله وقدرته، المدرك لمقاصدها؟ الحوات:

ك ﴿ قَالَ أَجِنْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴾

زعم أن هُذه الآيات التي أراه إياها موسى سُحرٍ وتمويّه القصود منها إخراجهم من أرضهم والاستيلاء عليها؛ ليكون كلامه مؤثراً في قلوب قومه؛ فإن الطباع تميل إلى أوطانها، ويصعب الخروج منها ومفارقتها. السعدي:٥٠٨.

السؤال: لماذا اختار فرعون أن يتهم موسى بأنه جاء لإخراج فرعون وقومه من أرضهم؟ الجواب:

﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَى ﴾

وإنما واعدهم ذلك اليوم ليكون علو كلمة الله، وظهور دينه، وكبت الكافر، وزهوق الباطل على رءوس الأشهاد، وفي المجمع الغاص؛ لتقوى رغبة من رغب في الحق، ويكل حد المبطلين وأشياعهم، ويكثر المحدث بذلك الأمر العلم في كل بدو وحضر، ويشيع في جمع أهل الوبر والمدر. القرطبي: ٨٦/١٤.

السؤال: ما السر في اختيار موسى –عليه السلام– لمواعدة بني إسرائيل يوم عيد واجتماع عام؟ الجواب:

1 ﴿ فَتُولِّى فِرْعُونُ فَجَمَعَ كَيْدُهُۥ ثُمُّ أَنَّ ﴾

ومعنى جُمع الكيد: تدبير أسلوب مناظرة موسى، وإعداد الحيل الإظهار غلبت السحرة عليه، وإقناع الحاضرين بأنّ موسى ليس على شيء. وهذا أسلوب قديم في المناظرات؛ أن يسعى المناظر جهده للتشهير ببطلان حجّة خصمه بكلّ وسائل التلبيس والتشنيع والتشهير، ومبادأته بما يفتّ في عضده، ويشوش رأيه؛ حتّى يذهب منه تدبيره. ابن عاشور:٢٤٧/١٦.

السؤال: ذكرت الآية الكريمة أسلوباً من الأساليب الفرعونية في المناظرات، فما هو؟ الحوات:

## ﴿ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمُ ثُمَّ أَثْتُواْ صَفًا ﴾

ليكون أمكن لعملكم، وأهيب لكم في القلوب، ولئلا يترك بعضكم بعض مقدوره من العمل. السعدي: ٥٠٨. السؤال: لماذا تناصح السحرة فيما بينهم أن يأتوا صفاً؟

لجواب:\_\_

#### سورة (طه) الجزء (١٦) صفحة (٣١٥)

قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَقِي فِي كِتَا لِلْهُ الْكَيْمِ اللّهِ مَلَا يَسْمَ اللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَلَى ﴿ اللّهُ اللّهُ مَلَى ﴿ اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ مِن اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلْمَ اللّهُ مَلْمَ اللّهُ مَلْمَ اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلّهُ مَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلَى اللّهُ مَلْمُ اللّهُ مَلْمُ اللّهُ مَلْمُ اللّهُ مَلْمُ اللّهُ مَلْمُ اللّهُ مَلْمُ مَلْمُ اللّهُ مَلْمُ اللّهُ مَلْمُ اللّهُ مَلْمُ اللّهُ مَلّهُ مَلْمُ اللّهُ اللّهُ مَلْمُ اللّهُ مَلْمُ اللّهُ اللّهُ مَلْمُ اللّهُ مَلْمُ اللّهُ مَلْمُ اللّهُ مَلْمُ اللّهُ مَلْمُ اللّهُ اللّهُ مَلّهُ مَلْمُ اللّهُ مَلْمُ اللّهُ مَلْمُ اللّهُ مَلْمُ اللّهُ مَلْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

#### 🚳 معاني الكلمات

| المعنى                          | الكلمت                    |
|---------------------------------|---------------------------|
| مُيسَّرَةً لِلإِنتِفَاعِ بِهَا. | مَهدًا                    |
| طُرُقًا.                        | سُبُلاً                   |
| لِذَوِي العُقُولِ السَّلِيمَةِ. | لِأُولِي النُّهَى         |
| مُستَوِيًا مُعتَدِلاً.          | سُويً                     |
| يَومُ الْعِيدِ.                 | يَومُ الزِّينَۃِ          |
| فَيستَأْصِلَكُم.                | فَيُسحِتَكُم              |
| طُرِيقَةِ السِّحرِ العَظِيمَةِ. | بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثلَى |

#### 🐠 العمل بالآيات

- الق كلمة، أو أرسل رسالة عن خطر السحر، ﴿ فَلَنَا يَبِنَكَ بِسِحْرِ
   مَثْلِمِهِ فَأَجْعَلَ بَيْنَا وَيْبَنَكَ مَوْعِدًا لَا تُخْلِفُهُ مُغَنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا شُوَى ﴾.
- ٧. انصح أنت وبعض زملائك ساحراً أو مشعوذاً أو عرّافاً أو مجاهرًا بمعصيت، وادعه إلى التوبت، وذكره بعظيم ذنبه وخطورته، وعظيم مغضرة الله ورحمته، ﴿ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ وَيلَكُم لَا نَفْتَرُواْ عَلَى ٱللهِ كَذَبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ ﴾.
- ٣. انكر منكراً رأيته بين زملائك، ﴿ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا نَفْرَوا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل

## 🐠 التوجيصات

- ا. مشروعية المناظرة الإظهار الحق وإبطال الباطل، ﴿ قَالَ مُوْعِدُكُمُ الزِّينَةِ وَأَن يُعْشَر النَّاسُ شُحَى ﴾.
- لا تناظر إلا عن علم وبصيرة وشهود، ﴿ قَالَ مُوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن كُمْ شَرَاكُ مُ الرِّينَةِ وَأَن كُمْ شَرَاكُ النَّاسُ ضُحَى ﴾.
- ٣. الدعاة وطلبة العلم أولى في التعاون الإيصال الدعوة إلى الآخرين وتبليغ الدين، ﴿ فَأَجْعُوا كَيْدَكُمُ ثُمَّ أَنْعُوا صَفًا ﴾.

#### سورة (طه) الجزء (١٦) صفحة (٣١٦)

قَالُواْ يَمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنَ أَلْقَ ﴿ قَالَ بَلَ الْفُواْ وَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيتُهُمْ يُحَتَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَهَا الْفُواْ وَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيتُهُمْ يُحَتَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَهَا تَسْعَى ﴿ فَأَوْ وَاللَّهُ مُوسَى ﴿ فَأَنَ الْاَتَحَقُ إِلَّكَ الشَّعَوُ السَّحَرُ اللَّهَ مَاصَنَعُواْ السَّحَرُ اللَّهِ عَلَى مَاصَنَعُواْ السَّحَرُ اللَّهِ عَلَى السَّعَوُ السَّحَرُ السَّحَرُ اللَّهِ السَّحَرُ اللَّهِ السَّحَرُ اللَّهُ اللَّهُ السَّحَرُ اللَّهُ اللَّهُ السَّحَرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُولِي عَلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ ال

## 🧶 معاني الكلمات

| المعنى                                                                                            | الكلمت      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| فَشَعَرَ، وَأَحَسَّ فِي نَضِيهِ.                                                                  | فَأُوجَسَ   |
| تَبتَلع.                                                                                          | تَلقَف      |
| مُخَالِفًا بَينَ الأَيدِي وَالأَرجُلِ، فَيَقطَعُ يَدًا<br>مِن جِهَتٍ، وَرِجلاً مِن جِهَتٍ أُخرَى. | مِن خِلاَفٍ |
| نُفَضِّلُكَ.                                                                                      | نُؤثِرَكَ   |
| خَلَقَنَا وَأَبِدَعَنَا.                                                                          | فَطَرَنَا   |
| فَافعَل وَاحكُم.                                                                                  | فَاقضِ      |

## 🚳 العمل بالآيات

١. أرسل رسالة تحذر فيها من السحر وأهله، ﴿ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾.
 ٢. قل: «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»، ﴿ قَالُواْ لَن نُوْثِرَكَ عَلَى مَا جَآءَنَا مِن كَ أَلْبَينَتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنَا ﴾.

٣. أرسل رسالة تبشر فيها أنه ليس كل ما يهدد به الطغاة يقع؛
 لأن الحكم لله أولا وآخرا، ﴿ فَلأَقَطِعَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلكُم مِنْ خِلَفٍ وَلأَصْلِبَنّكُمْ فِي جُذُوع ٱلنّخْلِ وَلَنَعْلَمُنّ أَيْنًا أَشَدُ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴾.

## 🐠 التوجيهات

 ا. من علامة ضعف عقول الطغاة توعد أهل الحق بالقوة والبطش، ﴿ فَلأَقَطِعَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلكُمْ مِنْ خِلَفٍ وَلأُصَلِبَنّكُمْ فِ جُذُوعِ النّخَل وَلَنْعَلَمُنَ آينًا أَشَدُ عَذَابًا وَأَبقَى ﴾.

إذا واجه الداعية تهديدا أو بطشا قارن بينه وبين ما ينتظره في الآخرة؛ فهان علية وصبر، ﴿ قَالُوا لُن نُؤْثِركَ عَلَى مَاجَاءَنَا مِنَ الْبَينَتِ وَاللّهِ عَلَى مَاجَاءَنَا مِنَ الْبَينَتِ وَاللّهِ عَلَى مَاجَاءَ اللّهُ يَا اللّهُ عَلَى مَا جُنَوْةَ الدُّنيَا آ ﴾.

٣. كلما اشتد الابتلاء قرب الضرج، ﴿ فَأَفْضِ مَاۤ أَنْتَ قَاضٍ ۚ إِنَّمَا نَفْضِى هَذِهِ الْحُيْوةُ ٱلدُّنِيا ۗ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ قَالُواْ يَمُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿ قَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِيَاهُمُ مُ وَعِصِيَّهُمُ يَخْيَلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَشْعَىٰ ﴾ وعِصِيَّهُمُ يَخْيَلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَشْعَىٰ ﴾

خيروه، موهمين أنهم على جزم من طهورهم عليه بأي حالة كانت. السعدي: ٥٠٨. السؤال: ثقة أهل الباطل بأنفسهم لا تزعزع ثقة المؤمن بربه، وضح ذلك من خلال الآية. الجواب:

ا ﴿ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِنِيفَةً مُوسَىٰ ﴾

كما هو مُقتضى الطبيعة البشرية، وإلا فهو جازم بوعد الله ونصره. السعدي: ٥٠٨. السعدي: ٥٠٨. السعدي: ٥٠٨. السهوال: ما سبب الخوف الذي وقع من موسى؟ وهل كان شاكاً في وعد الله؟

السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾

يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحر، وأكد ذلك بالتعميم في الأمكنة بقوله: (حيث أتى)، وذلك دليل على كفره؛ لأن الفلاح لا ينفى بالكلية نفيا عاما إلا عمن لا خير فيه؛ وهو الكافر. الشنقيطي:٣٩/٤.

السؤال: ما وجه نفي الفلاح عن الساحر؟

﴿ قَالَ عَامَنُمُ لَهُ وَقَالَ أَنْ عَاذَنَ لَكُمُ إِنَّهُ وَلَكِيرُكُمُ الَّذِي عَلَمَكُمُ ٱلسِّحْرِ فَالْأَقَطِعَ ﴾ أيديكُم وَأَدْجُلكُم مِنْ خِلَفٍ وَلَأْصَلِبَنكُمْ فِ جُدُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنْعَلَمُنَ ٱلنَّنَا أَشَدُ عَذَا بَا وَأَبْقَى ﴾

ولما رأى فرعون إيمان السَّحرة تغيِّظ ورام عقابهم، ولكنه علم أنَّ العقابِ على الإيمان بموسى بعد أنَّ العقابِ على الإيمان بموسى بعد أن فتح باب المناظرة معه نكث لأصول المناظرة، فاختلق -للتشفي من الذين آمنوا-علم إعلانهم الإيمان قبل استئذان فرعون، فعد ذلك جرأة عليه. ابن عاشور:٢٦٣/١٦. السؤال: من صفات المغلوب اختلاق الأعدار الواهية، بين ذلك من الآيات الكريمة.

﴿ قَالُواْ لَنَ نُوْرُكَ عَلَى مَاجَاءَنَا مِنَ ٱلْبَيْنَتِ وَالْذَى فَطَرَناً فَافْض مَا أَنَ قَاضٍ إِنَّمَا فَقْض هَذِهِ ٱلْجُبَوّة ٱلدُّنِيَّا ﴾ أظهروا استخفافهم بوعيده وبتعذيبه؛ إذ أصبحوا أهل إيمان ويقين، وكذلك شأن المؤمنين بالرسل إذا أشرقت عليهم أنوار الرسالة؛ فسرعان ما يكون انقلابهم عن جهالة الكفر وقساوته إلى حكمة الإيمان وثباته. ابن عاشور:٢٦٦/١٦. السؤال: بين حال المؤمنين إذا أشرقت عليهم أنوار الرسالة.

| ﴿ قَالُواْ لَنَ تَٰؤِيْرِكَ عَلَىٰ مَاجَآءَنَا مِنَ ٱلْيَنِنَتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنّا ۖ فَأَضِ مَا أَنتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا نَقْضِي هَا نِهِ ٱلْحَيْوَةَ ٱلدُّينَا ﴾ | 1   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| هذا الكلام من السحرة دليل على أنه ينبغي للعاقل أن يوازن بين لذات الدنيا                                                                                          |     |
| ات الآخرة، وبين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. السعدي:٥٠٩.                                                                                                            | ولذ |

السؤال: إذا واجهتك لنة من لنات الدنيا المحرمة؛ فإن هذه الآية تدلك على طريقة تتخلص بها من هذه الشهوة، بيّن ذلك.

﴿ إِنَّهُۥ مَن يَأْتِ رَبَّهُۥ مُحْرِمًا فَإِنَّ لَهُۥ جَهَمَّ لَا يَمُوتُ فِهَا وَلَا يَحْيَى ﴾
فلا ينتفع بحياته، ولا يستريح بموته، وقيل: نفس الكافر معلقة في حنجرته، كما
أخبر الله تعالى عنه، فلا يموت بفراقها، ولا يحيا باستقرارها. القرطبي:١٠٧/١٤.

| ـالى عنه، فلا يموت بفراقها، ولا يحيا باستقرارها. القرطبي:١٠٧/١٤.<br>ن شدة عذاب الله تعالى للكافر في كونه بين الحياة والموت. |  |  |  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------|
|                                                                                                                             |  |  |  | الجواب:. |
|                                                                                                                             |  |  |  |          |
|                                                                                                                             |  |  |  |          |
|                                                                                                                             |  |  |  |          |
|                                                                                                                             |  |  |  |          |
|                                                                                                                             |  |  |  |          |
|                                                                                                                             |  |  |  |          |
|                                                                                                                             |  |  |  |          |

﴿ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ هِبَادِى فَأَضْرِبْ لَهُمْ طُرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبْسَا لَا تَحَفُ دَرُكًا وَلا تَخْشَى ﴾ اقتصر على وعده دون بقية قومه الأنه قدوتهم، فإذا الم يخف هو تشجعوا وقوي يقينهم. ابن عاشور،٢٧٠/١٠.

السؤال: لماذا جاء الوعد في الآيم الكريمة بعدم الخوف من الدرك لموسى عليه السلام دون قومه؟ الجواب:

الم ﴿ وَلَا تَطْغَواْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَيِّ وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ عَضَيِى فَقَدْ هَوَىٰ ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تظلموا، وقال الكلبي: لا تكفروا النعمة فتكونوا ظالمين طاغين، وقيل: لا تتقووا بنعمتي على معاصيً . البغوي:١٣٤/٣ السؤال: متى يصل العبد إلى حد الطغيان الذي تتنزل بسببه العقوبة؟ الحواد:

😙 ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّا أُرُّلِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ ﴾

الأسباب أأسباب المغفرة إكلها منحصرة في هذه الأشياء: فإن التوبة تجُبُّ ما قبلها، والإيمان والإسلام يهدم ما قبله، والعمل الصالح الذي هو الحسنات يذهب السيئات، وسلوك طريق الهداية بجميع أنواعها: من تعلم علم، وتدبر آية أو حديث؛ حتى يتبين له معنى من المعاني يهتدي به، ودعوة إلى دين الحق، ورد بدعة أو كفر أو ضلالة، وجهاد، وهجرة، وغير ذلك من جزئيات الهداية، كلها مكفرات للذنوب، محصلات لعناية المطلوب. السعدي، ١٥٠

السؤال: ذكرت الآية ثلاثة أسباب للمغفرة، فما هي ؟ الحوات:

## كَ ﴿ وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَـٰمُوسَىٰ ﴾

موسى – عليه السلام – لما أمره الله أن يسير هو وبنو إسرائيل إلى الطور، تقدم هو وحده مبادرة إلى أمر الله، وطلباً لرضاه، وأمر بني إسرائيل أن يسيروا بعده، واستخلف عليهم أخاه هارون، فأمرهم السامريّ حينئذ بعبادة العجل. ابن جزي:٢٣/٢. السؤال: ما الذي أعجل موسى عليه السلام؟

سؤال: ما الذي أعجل موسى عليه السلام؟ حوات:

٥ ﴿ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴾

أي: عجلت إلى الموضّع الذي أمرتني بالمصير إليه؛ لترضى عني. القرطبي:١١٧/١٤. السؤال: ما الصفة التي تزيد رضا الله عن المتعبد؟

1 ﴿ فَرَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَىٰ قَوْمِهِ ۽ غَضْبَدَنَ أَسِفًا ﴾

أي: بعد مَا أخبره تعالَى بذلك في غاية الغضب والحنق عليهم؛ هو فيما هو فيه من الاعتناء بأمرهم، وتسلم التوراة التي فيها شريعتهم، وهذا شرف لهم، وهم قوم قد عبدوا غير الله. ابن كثير ٣٠٠/١٠٠.

السؤال: الأنبياء والدعاة من أشفق الناس على الأمة، وضِّح ذلك من خلال هذه الآية. الجواب:

## ﴿ قَالُواْ مَاۤ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَا مُعِلَٰنَاۤ أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَٰلِكَ ٱلْقَى ٱلسَّامِيُّ ﴾

وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة: أنهم تورعوا عن زينة القبط؛ فألقوها عنهم، وعبدوا العجل؛ فتورعوا عن الحقير، وفعلوا الأمر الكبير. الشنقيطي: ٨٧/٤. السؤال: من خلال الآية: وضح ضرر الورع إن كان عن جهل.

لجواب:...

#### سورة (طه) الجزء (١٦) صفحة (٣١٧)

وَلَقَدُ أَوْحَيۡنَا إِلَى مُوسَىۤ أَنَ أَسۡرِ بِعِبَادِى فَاصۡرِبۡ لَهُمۡ طَرِيقَا فِي ٱلۡبَحۡوِيَبَسَالَا تَخَفُ دَرَكُا وَلَا تَخْشَى ﴿ وَاَصۡرَا فَوْعَوۡنُ قَوْمَهُ عِجُنُو وِهِ وَفَعَشِيهُ مُرِضَّ الْمِيتَ الْمِيتَاكُمُ وَالْمَالُ فَرَعُونُ قَوْمَهُ عِجُنُو وِهِ وَفَعَشِيهُ مُرضَّ الْمِيتَ الْمُعَوِّنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدَى ﴿ وَلَا تَعْمَدُ مُرضَّ الْمِيتَ وَعُونُ قَوْمَهُ عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلَوى ﴿ كُونُ فَوَعَدَنَكُمُ مِنْ عَدُورُ السَّلَوى ﴿ كُونُ فَوَعَدَنَكُمُ عَلِيبَ الطُّورِ الْمُرْتَ الْمَنْ وَالْمَالُونِ وَلَا يَعْلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلَوى ﴿ كُلُولُمِن وَمَنَى اللّهُ الْمَنْ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهَ وَاللّهَ وَلَا اللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن وَمَا الْعَجَلَكَ عَن وَمَا اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَلَى اللّهُ وَمَلِي اللّهُ وَمُولِي اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّه

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى                        | الكلمت              |
|-------------------------------|---------------------|
| اُخرُج لَيلاً.                | أُسُرِ              |
| إِدرَاكًا.                    | دَرَكًا             |
| طُعَامًا؛ كَالْعَسَلِ.        | المَنَّ             |
| طَيرًا؛ كَالسُّمَانَى.        | وَالسَّلوَى         |
| خَلفِي سَوفَ يَلحَقُونَ بِي.  | عَلَى أَثَرِي       |
| بِاخْتِيَارِنَا وَقُدرَتِنَا. | بِمَلكِنَا          |
| مِن حُلِيِّ قَومِ فِرعَونَ.   | مِن زِينَۃِ القَومِ |

## 🚳 العمل بالآيات

١. قل: «يا رب لك الحمد، أنجيتني من بلاء كذا، حفظتني من فتنت كنا، فرجت عني كربة كذا وكذا»، ﴿ يَبَنِيٓ إِمْرَ عِلَ قَدْ أَغَيْنَكُمْ مِنْ عَدُوكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ الْمَنَ وَإَلْسَلْوَى ﴾.

٢. استعد بالله من أسباب غضبه، ﴿ وَمَن يَحُلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدُّ هَوَىٰ ﴾.

٣. سمّ الله تعالى عند الأكل، واحمده بعده، واحذر الإسراف والمباهاة،
 ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنكُمُ وَلا تَطْغَوْ أَفِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَيى ﴾.

## 🐵 التوجيصات

١٠ كن على يقين بوعد الله تعالى، ولا تخف من الباطل وأهله، ﴿ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبْ لَهُمُّ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَلَفُ دَرَكًا وَلا تَخْشَىٰ ﴾.
 دَرَّكًا وَلا تَخْشَىٰ ﴾.

- ٢. تحريم الإسراف والظلم، وكفر النعم، ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَلا تَطْغُواْ فِيهِ فَيَحِلَ عَلَيْكُمْ عَضَيى ﴾.
- ٣. من صفات الأنبياء: الغضب والحزن على وقوع معصية أو ترك طاعة، ﴿ فَرَجَعُ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ، غَضْبَنَ أَسِفًا ﴾.

#### سورة (طه) الجزء (١٦) صفحة (٣١٨)

قَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدَالَهُ وَخُوَارُ فَقَالُولُ هَـٰذَآ إِلَهُ كُمْ وَاللهُ مُوسَىٰ فَنَسِى ﴿ أَفَلَا يَرَوْتَ أَلّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ وَقَوَلَا وَإِللهُ مُوسَىٰ فَنَسِى ﴿ أَفَلَا يَرَوْتَ أَلّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ هَارُونُ وَلَا يَمْاكُ لَهُمْ هَارُونُ وَلَا يَمْاكُ لَهُمْ هَارُونُ وَلَا يَمْاكُ لَا يَعْوَىٰ فَانَتَعْمُونَ فَاللّا يَعْوَىٰ فَا نَتَعْوَىٰ فَا اللّهُ عُولَىٰ فَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                                              | الكلمة              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| مُجَسَّدًا مِنَ الذَّهَبِ.                                                          | جَسَدًا             |
| لَهُ صَوتٌ كَصَوتِ الْبَقَرِ.                                                       | لَهُ خُوَارٌ        |
| لَن نَزَالَ.                                                                        | لَن نَبرَحَ         |
| لَم تَحفَظ وَصِيَّتِي بِحُسنِ رِعَايَتِهِم.                                         | وَلَم تَرقُب قَولِي |
| رَأَيتُ أَو علمت بِبَصِيرَتي.                                                       | بَصُرتُ             |
| أَي: تَكُونَ مَنبُوذًا؛ تَقُولُ لِكُلِّ وَاحِدٍ: لاَ<br>أَمَسُّكَ، وَلاَ تَمَسُّني. | لاً مِسَاسَ         |

## 🐠 العمل بالآيات

انكر منكرا بالقول والقلب إذا لم تستطع تغييره باليد، ﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَمُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّمْنَ فَأَنْبِعُونِ وَأَلْمِيعُوا أَمْرى ﴾.
 وَأَطِيعُواْ أَمْرى ﴾.

 ٢. وفر لحيتك ولا تحلقها؛ فإنها سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ﴿ قَالَ يَبْنَؤُمُ لَا تَأْخُذُ لِلِحَتِي وَلَا بِرَأْسِيّ ﴾.

٣. استعذ بالله من النفس الأمارة بالسوء التي تزين المعصية،
 ﴿ وَكَ لَالِكَ سَوَّلَتُ لِى نَفْسِى ﴾.

## 🚳 التوجيصات

ا. العدل والعتاب لا يقطع الأخوة في الله، ﴿ قَالَ يَهَرُونُ مَامَعَكَ إِذْ
 رَأَيْهُمْ صَلُواْ ﴿ اللَّهِ أَلَّا تَشَعِينَ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ﴾.

التلطف في الرد على الغضبان، ومناداته بما يرقق قلبه من أسباب تهدئته، ﴿ قَالَ يَبْنُؤُمُ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَقِ وَلَا بَرَأْسِيّ ﴾.

٣. إزالة الباطل من قلوب الناس يجب أن يكون بأحكم طريقة تقنعهم ببطلانه، ﴿ وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفاً لَنُحَرِّفَنَهُ, ثُمَّ لَنَسِفَنَهُ, فِي الْيَرِ نَسَفًا ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

أفَلا يَرُونَ أَلَّا يَرْحِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ أَهُمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا ﴾ وقدم الضرّ وقدم النضر على النفع قطعاً لعُذرهم في اعتقاد إلهيته؛ لأن عذر الخائف من الضرّ أقوى من عذر الراغب في النفع. ابن عاشور:٢٨٩/١٦. السؤال: لماذا قدم الضر على النفع في الآية الكريمة؟

﴿ أَفَلَا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ أَهُمُّ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا ﴾ لأن ذلك محل العبرة من فقدانه صفات العاقل؛ لأنهم يَدعُونُه، ويُثنون عليه، ويمجدونه، وهو ساكت، لا يشكر لهم، ولا يَعِدهم باستجابة، وشأن الكامل إذا سمع ثناء أو تلقّى طِلبة أن يجيب ابن عاشور:٢٨٨/١٦.

السؤال: من أدلم بطلان عبادة الأصنام والأضرحة والقبور أنها لا تجيب أصحابها، كيف دلت الآية الكريمة على ذلك؟

الحداب:

أَلَّا تَبِّعَنِّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ﴾ هذا كَلْنَهُمْ ضَلُّواً ﴿ إِنَّ أَلَّا تَتَبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ﴾ هذا كله أصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتغييره ومفارقة أهله، وأن المقيم بينهم للسيما إذا كان راضيا حكمه كحكمهم. القرطبي:١٢٤/١٤. السؤال: ما الأصل العظيم الذي يفيده كل مؤمن من هذه الآية؟

﴿ قَالَ يَبْنَوُمُ لَا تَأْخُذُ بِإِحْيَقِ وَلَا بِرَأْسِى 
 ترقق له بذكر الأم، مع أنه شقيقه لأبويه؛ لأن ذكر الأم ههنا أرق وأبلغ في الحنو والعطف. ابن كثير: ١٩٥٣.

السؤال: لماذا نادى هارونَ موسى بـ (يا ابن أم) مع أنه شقيقه؟ الجواب:

0 ﴿ فَالَ يَبْنَقُهُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٓ ﴾

هذه الآية الكريمة بضميمة آية «الأنعام» إليها تدل على لزوم إعفاء اللحية؛ فهي دليل قرآني على إعضاء اللحية وعدم حلقها. وآية الأنعام المذكورة هي قوله تعالى: (ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون) الآية الأنعام: ٩٠٠. ثم إنه تعالى قال بعد أن عد الأنبياء الكرام المذكورين (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده)، فدل ذلك على أن هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا هي بالاقتداء بهم، وأمره هي بنلك أمر لنا؛ لأن أمر القدوة أمر لأتباعه. الشنقيطي: ٩٧٤.

السؤال: كيف تجعل من الآية دليلا على وجوب إعفاء اللحية؟ الحوات:

آ ﴿ قَالَ فَأَذْهَبُ فَإِنَ لَكَ فِي ٱلْحَيْوَ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌ وَإِذَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُغْلَفَهُ, كُو هذه الآية أصل في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانهم، وألا يخُالطوا، وقد فعلُ النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك بكعب بن مالك، والثلاثة الذين خلفوا رضي الله

السؤال: كثر في هذا الزمان دعاة البدع ودعاة الضلالة، كيف نتعامل معهم في ضوء هذه الآية؟

· - - 10 - 1

عنهم. القرطبي:١٣٠/١٤

﴿ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَهِكَ ٱلَّذِى ظُلْتَ عَلَيْهِ عَلِكُما لَّنُحُرِّ فَتَدُهُ ثُمَّ لَنَسِفَنَهُ فِي ٱلْيَمِ نَسْفًا ﴾ ففعل موسى ذلك، فلو كان إلها لامتنع ممن يريده بأذى ويسعى له بالإتلاف، وكان قد أُشربَ العجل في قلوب بني إسرائيل، فأراد موسى - عليه السلام - إتلافه - وهم ينظرون - على وجه لا تمكن إعادته، بالإحراق والسحق، وذريه في اليم، ونسفه؛ ليزول ما في قلوبهم من حبه، كما زال شخصه. السعدي:٥١٢.

السؤال: لماذا أزال موسى العجل بهذه الطريقة؟

أَ عَلَيْكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْكَ مَ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّذَا نِحَرًا ﴾ ما يقص من أخبار الأمم ليس المقصود به قطع حصة الزمان، ولا إيناس السامعين بالحديث، إنما المقصود منه العبرة، والتذكرة، وإيقاظ لبصائر المشركين من العرب إلى موضع الاعتبار من هذه القصة. ابن عاشور:٣٠٢/١٦. السؤال: ما المقصود من قصص الأمم في القرآن الكريم؟

﴿ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴾

وهو هذا القرآن الكريم؛ ذكر للأخبار السابقة واللاحقة، وذكر يتذكر به ما لله تعالى من الأسماء والصفات الكاملة، ويتذكر به أحكام الأمر والنهي، وأحكام الجزاء. السعدي:٥١٢. السؤال: لماذا سمي القرآن ذكراً؟

﴿ يَتَخَفَتُوكَ يُنْيَهُمُ إِن لِيَّتُمُ إِن لِيَّتُمُ إِن لِيَّمُ إِن لَيَّمُ إِنَّ عَشْرًا ﴿ اللهِ الْمَعْلُهُمُ مِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمُ طَرِيقَةً إِن لِبُتُمْ إِلَا يَوْمًا ﴾ طريقة أَن لَبُتُمْ إِن لِبُتُمْ إِلَا يَوْمًا ﴾

أي: يقول بعضَّهم لَبعض في السرّ: إن لبثتم في الدنيا إلا عشر ليال؛ وذلك لاستقلالهم مددة الدنيا. وقيل: يعنون لبثهم في القبور. (يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما) أي: يقول أعلمهم بالأمور؛ فالإضافة إليهم. (إن لبثتم إلا يوماً)؛ واحداً؛ فاستقل المدّة أشد مما استقلها غيره. ابن جزي:٢٤/٢.

السؤال: كيف دلّت هذه الآية على حقارة الدنيا؟ الحواب:

﴿ يَتَخَفَتُونَ بِيْنَهُمْ إِن لِيَّشُمُ إِن لِيَّشُمُ إِن لِيَّشُمُ إِنَّ لَمَّنَ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِيَّشُمُ إِن لَيَشْمُ إِلَّا يَوْما ﴾

والمقصود من هذا: الندم العظيم؛ كيف ضيعوا الأوقات القصيرة، وقطعوها ساهين لاهين، معرضين عما ينفعهم، مقبلين على ما يضرهم، فها قد حضر الجزاء، وحق الوعيد، فلم يبق إلا الندم، والدعاء بالويل والثبور. السعدي:٥١٣. السؤال: ما الذي يفيده الإنسان من هذا الإخبار عن المجرمين؟ الجواب:

وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيَّوْمِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً ﴾ وَعَنتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيَّوْمِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً ﴾ وكنى عن الناس بالوجوه؛ لأن آثار الذل إنما تتبين في الوجه. القرطبي:١٤٢/١٤. السؤال: ما السبب في التعبير بالوجوه في الآية؟ الحداد:

أو مَن يَعْمَلُ مِن ٱلصَّلِحَتِ وَهُو مُؤْمِثُ فَلا يَخَافُ ظُلْماً وَلا هَضْما ﴾ لأن العمل لا يقبل من غير إيمان. القرطبي:١٤٣/١٤. السؤال: بين منزلة الإيمان في قبول الأعمال الصالحة.

﴿ وَكَذَلِكَ أَنَزَلْنَهُ قُرْءَانَا عَرَبِيًا وَصَرَّفَنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ هُمْ وَكُول ﴾
 وهذا وصف يفيد المدح؛ لأن اللغة العربية أبلغ اللغات، وأحسنها فصاحةً
 وانسجاماً. ابن عاشور،١٦٤/١٦.

السؤال: ما الذي يفيده وصف القرآن بكونه عربياً؟ الحوان:

#### سورة (طه) الجزء (١٦) صفحة (٣١٩)

كَذَاكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَافَدْسَبَقَّ وَقَدْءَ اتَيْنَكَ مِن لَّدُنّا فَصَلَقَ مَنْ الْقَيْمَةِ وِزْرًا وَحَالَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنّهُ مُنِحَمِلُ يَوْمَ الْقِيكَمةِ وِزُرًا فَاسَخُورُ وَفَحَشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِرُرُقَا الْقِيكَمةِ وَمُلَا اللهُ وَوَخَمُ يُنفَخُ فَي الصُّورُ وَخَمُسُكُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِرُرُقَا اللهَ يَعْمَ يُنفَخُ فَي الصَّمُ إِلَّا مَثْمُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِرُرُقَا اللهَ يَعْمُ اللهَ يَعْمُ إِن لَيْ فَتُمُ إِلَّا مَثْمَ إِلَا يَوْمَا اللهَ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ بَعْمُ مُ اللهَ يُعْمَلُ اللهِ مَنْ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

## 💿 معاني الكلمات

| المعنى                                     | الكلمة               |
|--------------------------------------------|----------------------|
| زُرِقَ الْعُيُونِ مَعَ سَوَادِ وُجُوهِهِم. | زُرقًا               |
| يَتَسَارُّونَ، وَيَتَهَامَسُونَ.           | يَتَخَافَتُونَ       |
| أَعلَمُهُم، وَأُوفَاهُم عَقلاً.            | أَمثَلُهُم طَرِيقَتً |
| أُرضًا مُلسَاءَ لاَ نَبَاتَ بِهَا.         | قَاعًا               |
| مُستَوِيَتً.                               | صَفصَفًا             |
| ارتِفَاعًا.                                | وَلاَ أَمتًا         |
| خُضَعَت، وَذَلَّت.                         | وَعَنَتِ             |
| نَقصًا مِن حَسَنَاتِهِ.                    | هَضمًا               |

#### العمل بالآيات 🚳

١. اقرأ قصة من قصص الأمم السابقة، تجد فيها العبرة والعظة، لأكتَالِكَ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآء مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ ءَالْيَنْكَ مِن لَّذُنَّا ذِكْرًا ﴾.
 ٢. اقرأ سورة من سور القرآن الكريم متأملا موضوعها العام، ﴿ وَقَدْ ءَالْيَنْكَ مِن لَّذُنَّا ذِكْرًا ﴿ اللهِ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنّهُ، يَعْمِلُ يَوْمَ الْقِيامَة، ﴿ يَوْمَ إِنْ اللهِم إِنِي اسألك شفاعة نبيك محمد على يوم القيامة، ﴿ يَوْمَ إِنْ اللهُم أَلْوَ مَنْ أَوْنَ لَهُ أَلرَّحَمَنُ وَرَفِى لَهُ، قَوْلًا ﴾.
 لَّا نَنْفَعُ الشَّفْعَةُ إِلَّا مَنْ أَوْنَ لَهُ ٱلرَّحَمَنُ وَرَفِى لَهُ، قَوْلًا ﴾.

#### 🚳 التوجيصات

١. أقبل على القرآن الكريم تعلماً، وتعليماً، وعملاً؛ ففيه النجاة، ﴿ وَقَدْ عَلَيْ اللّٰهِ النَّجاة، ﴿ وَقَدْ عَلَيْنَكَ مِن لَّذُنَّا نِكَمَ اللّٰهِ عَنْ أَغْرَضَ عَنْهُ فَإِنّهُۥ يَحِمِلُ يُوْمَ ٱلْقِينَكَةِ وِزْرًا ﴾.

٢. تذكر يوم سكون الأصوات بين يدي الله تعالى، حتى لا يسمع إلا الهمس من عظم ما هم فيه من الهول، ﴿ يَوْمَ بِذِ يَلْبَعُونَ ٱلنَّاعِيَ لَا عَرَبَ إِلَّا هَمْتُنَا ﴾ .
 عَوْجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْنِ فَلا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴾ .

٣. تذكر أن الشفاعة عند الله لا تنفع إلا بإذن الله للشافع، ورضاه عن الشفوع له، ﴿ يُوْمَ إِذِ لّا نَنفَعُ الشَّفَعَةُ إِلّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّمْنُ وَرَضِى لَهُ، فَوَلا ﴾.

#### سورة (طه) الجزء (١٦) صفحة (٣٢٠)

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                   | الكلمت     |
|----------------------------------------------------------|------------|
| فَتَنَزَّهَ، وَارتَفَعَ، وَتَقَدَّسَ عَن كُلِّ<br>نَقصٍ. | فَتَعَالَى |
| حِفظًا لِمَا أُمِرَ بِهِ.                                | عَزمًا     |
| أُخُذَا.                                                 | وَطَفِقَا  |
| يُلصِقَانِ.                                              | يخصِفَانِ  |
| اصطَفَاهُ.                                               | اجتَبَاهُ  |
| ضَيِّقَتُ شَاقَّةً.                                      | ضَنكًا     |

## العمل بالآيات 🚳

- ١. أكثر من الدعاء بزيادة العلم، ﴿ رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾.
- ٧. استعد بالله من الشيطان الرجيم، وعود أهلك وأولادك منه، ﴿ فَقُلْنَا يَتَادُمُ إِنَّ هَذَا عَدُوُ لَكَ وَلِرُوْجِكَ فَلا يُغْرِجَنَّكُما مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَحَ ﴾.
- ٣. تذكر ذنبا كبيرا فعلته، وأكثر من الاستغفار والإلحاح في ذلك: لعله يكون سببا في اجتباء ربك لك، ﴿ وعَصَىٰ ءَادُمُ رَبَّهُۥ فَعَوَىٰ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴾.
   ثُمُّ اَجْنُبُهُ رَبُّهُۥ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴾.

#### ۞ التوجيصات

- ا. من مداخل ابليس على بني آدم: عدم القناعة بالرزق، والتشبث بطول البقاء، ﴿ قَالَ يَتَادَمُ هَلُ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلِّدِ وُمُلْكِ لَا يَبْلَى ﴾.
   ٢. احرص على معرفة سيرة من نصحك قبل أن تقبل نصيحته، ﴿ فَوَسُّوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَتَادَمُ هَلُ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَى ﴾.
- ٣. الحياة مع القرآن سبب لسعادة الدنيا والآخرة، والإعراض عنه سبب لشقاوة الدنيا والآخرة، ﴿ فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلاَ يَضِلُ وَلَا يَشْفَى ﴿ وَمَنْ أَعُرضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ, مَعِيشَةً ضَنكًا وَتَعْشُرُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

( فَنَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقُّ ﴾

وفي وصفُه بالحق إيماء إلى أنْ مُلك غيره من الـمُتَسَمِّين بالملوك لا يخلو من نقص. ابن عاشور،١٣/٩١٣.

السؤال: بين باختصار ثلاثة فروق بين ملك الله وملك ملوك الدنيا. الحوان:

ويؤخذ من هذه الآية الكريمة: الأدب في تلقي التلك وَخْيُهُ، وَقُل رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا ﴾ ويؤخذ من هذه الآية الكريمة: الأدب في تلقي العلم، وأن المستمع للعلم ينبغي له أن يتأنّى ويصبر حتى يضرغ المعلم من كلامه المتصل بعضه ببعض، فإذا فرغ منه سأل إن كان عنده سؤال، ولا يبادر بالسؤال وقطع كلام مُلقِي العلم؛ فإنه سبب للحرمان. السعدى: ١٤٠.

السؤال: ما الأدب الذي يستقيه طالب العلم من هذه الآية؟

وَلا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ وَقُل رَّبِّ زِدْنِ عِلْمَا ﴾ لما كانت عجلته - صلى الله عليه وسلم- على تَلقُف الوحي ومبادرته إليه تدل على محبته التامة للعلم، وحرصه عليه؛ أمره الله تعالى أن يسأله زيادة العلم. السعدي: ١٤٥. السؤال: في الآية وسيلة مهمة للحصول على العلم النافع، فما هي؟

٤ ﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾

كُان ابن مسعود - رضي الله عنه- إذا قرأ هذه الآية قال: اللهم زدني علماً وإيماناً ويقيناً. البغوي:١٤٢/٣.

> السؤال: كيف نتدبر هذه الآية ونعمل بها؟ الحوات:

وقد قُرنَ بين انتفاء الجوع واللباس في قوله: (إن لك ألا تَظْمَوُّا فِهَا وَلا تَضْحَى ﴾ وقد قُرنَ بين التفاء الخوع واللباس في قوله: (إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى)، وقرن بين انتفاء الظمأ وألم الجسم في قوله: (وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى) لمناسبة بين الجوع والعرى في أن الجوع خلو باطن الجسم عما يقيه تألمه: وذلك هو الطعام، وأن العري خلو ظاهر الجسم عما يقيه تألمه، وهو لفح الحر، وقرص البرد. ولمناسبة بين الظمأ وبين حرارة الشمس في أن الأول ألم حرارة الباطن، والثاني ألم حرارة الظاهر. ابن عاشور:٢٢٢/١٦. السؤال: لماذا قرن الجوع بالعري، والظمأ بالضحى في الآيات الكريمة؟

و فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلاَ يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴾

قال ابن عُباسَ رضي الله عنهما: «ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا، ولا يشقى في الأخرة»، وتلا الآيت. القرطبي، ١٥٦/١٤.

> السؤال: هل يكفي حفظ القرآن للهداية في الدنيا، والنجاة في الآخرة ؟ الجواب:

## V ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ. مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾

فلا طمأنينة له، ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره، ولبس ما شاء، وأكل ما شاء، وسكن حيث شاء؛ فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق، وحيرة، وشك، فلا يزال في ريبة يتردد، فهذا من ضنك المعيشة. ابن كثير، ١٦٤/٣.

السؤال: هل نعيم الظاهر دليل على سعادة الباطن؟ وضح ذلك من الآيت. الجواب:

( قَالَ كَثَلِكَ أَنتُكَ ءَايَنتُنَا فَسَينَهَا ۗ فَكَثَلِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَىٰ ﴾ النسيان في هذا الموضع، و(تُنسى)

بمعنى: تترك في العذاب. ابن عطيم: ٢٩/٤. السؤال: ما المراد بالنسيان في الآيم؟

الحداب:

ا ﴿ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَنَى ﴾

لكونه لا ينقطع، بخلاف عذاب الدنيا فإنه منقطع، فالواجب الخوف والحذر من عذاب الآخرة. السعدي:٥١٦.

السؤال: المسلم قد يواجه صعوبات ومتاعب في حياته، فكيف يستفيد من هذه الآيت في تهوين هذه المصاعب عليه؟

الجواب:\_\_\_

وَ اللَّهُ اللَّاللَّالَاللَّهُ اللّل

وأمره بأن يقبل على مزاولة تزكية نفسه وتزكية أهله بالصلاة، والإعراض عما متع الله الكفّار برفاهية العيش، ووعده بأن العاقبة للمتقين. ابن عاشور:٣٣٧/١٦. السؤال: ينبغي للمؤمن عند انتشار أذى المشركين الإقبال على تزكية نفسه وتقويتها بالعبادات للصمود أمام أذاهم، بين ذلك من الآية.

الجواب:\_\_\_\_

﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَبَهَا مِنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَبْرٌ وَأَبْقِى ﴾

وفي هذه الآيت إشارة إلى أن العبد إذا رأى من نفسه طموحاً إلى زينت الدنيا، وإقبالاً عليها، أن يذكرها ما أمامها من رزق ربه، وأن يوازن بين هذا وهذا. السعدي:٥١٧. السؤال: تَمُرُّ على المسلم لحظاتٌ يشتهي فيها أن يكون من المنعمين المترفين في هذه الحياة الدنيا، فكيف يتعامل مع هذه اللحظات؟

الحواب:\_\_\_\_

💿 ﴿ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَبِرُ عَلَيْهَا ﴾

والأمر بالشيء أمرٌ بجميع ما لا يتم إلا به، فيكون أمراً بتعليمهم ما يصلح الصلاة، ويفسدها، ويكملها ... فإن العبد إذا أقام صلاته على الوجه المأمور به؛ كان لما سواها من دينه أحفظ وأقوم، وإذا ضيعها كان لما سواها أضيع. السعدي:١٧٥.

السؤال: كيف يكون أمر الأهل وغيرهم بالصلاة؟ ولماذا خصت الصلاة بالأمر بها والاصطبار عليها دون سائر العبادات؟

الجواب:....

﴿ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَوْةِ وَاصْطِيرُ عَلَيْهَ لَا نَسْتُلُكَ رِزَقاً ثَغَنُ ثَرُزُفُكُ وَالْعَقِبَةُ لِلنَّقْوَىٰ ﴾ (لا نسألك رزقاً عَن ثَرَرقاً نفسك ولا أهلك؛ فتضرغ أنت وأهلك للصلاة، فنحن نرزقك، وكان بعض السلف إذا أصاب أهله خصاصة قال: قوموا فصلوا؛ بهذا أمركم الله، ويتلو هذه الآية. ابن جزي:٢٩/٢.

السؤال: تضمنت هذه الآية منفعة عظيمة وثمرة من ثمار الصلاة، فما هي؟ الجواب:

﴿ وَأَمْرَ أَهْلَكَ بِالصَّلَوْةِ وَاصَّطِيرُ عَلَيْما ۖ لاَنسَئلُكَ رِزْقا ۖ خَنُ نُرْزُقُكُ وَالْعَقِبَةُ لِلنَّقُوكَ ﴾ أي: لا نسألك أن ترزق نفسك وإياهم، وتشتغل عن الصلاة بسبب الرزق، بل نحن نتكفل برزقك وإياهم، فكان عليه الصلاة والسلام إذا نزل بأهله ضيق أمرهم بالصلاة. القرطبي:١٦٥/١٤.

السؤال: هل الانشغال بطلب الرزق عدر لتأخير الصلاة؟ وماذا تقول لن ينشغل بعمله وقت الصلاة؟ الجواب:

#### سورة (طه) الجزء (١٦) صفحة (٣٢١)

#### 🚳 معاني الكلمات

| المعنى                               | الكلمت           |
|--------------------------------------|------------------|
| الْأُمَمِ الْكُذِّبَتِ.              | القُرُونِ        |
| لَكَانَ الهَلاَكُ عَاجِلاً لاَزِمًا. | لَكَانَ لِزَامًا |
| سَاعَاتِ.                            | آنًاءِ           |
| مُنتَظِرٌ.                           | مُتَرَبِّصُ      |
| المُستَقِيمِ.                        | السَّوِيِّ       |

#### ۞ العمل بالآيات

١. اجعل لك ورداً لمراجعة ما حفظت من القرآن، ولا تنسه، ﴿ قَالَ كَنْ اللَّهِ أَنْكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّالَةُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّالَّاللَّاللَّا اللَّالَّ

٢. قل أذكار الصباح قبل طلوع الشمس، وأذكار المساء قبل غروبها، ولا تنسَ أن تسبح الله في بقية ليلك ونهارك، ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِكَ قَبَلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلُ غُرُوبِهَ أَوْمِنْ ءَانَآيِ النَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴾.

٣. مُسر إخوانك وأهل بيتك بأداء الصلاة في وقتها، ﴿ وَأَمْرُ أَهَلَكَ بِالصَّلَاةِ فِي وَقَتِها، ﴿ وَأَمْرُ أَهَلَكَ بِإِلَّا شَكَالُكَ رِزْقًا ۖ فَحَنْ نَزُرُفُكُ وَٱلْعَقِبَةُ لِلنَّقَوَىٰ ﴾.

#### 🐵 التوجيهات

ا. ليقتد الداعية بصبر النبي محمد ﷺ على أذى المدعوين،﴿ فَأَصْبِرُ عَلَى مَا الله عَوْيِن،﴿ فَأَصْبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ ﴾.

إذا أوذيت فاحرص على كثرة التسبيح؛ خاصة بعد الفجر وقبيل المغرب؛ فإنه سببٌ لراحة القلب، ﴿ فَأُصْبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ فَبْلَ ظُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَفَبْل غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَاف ٱلنَّارِ لَعَلَّك تَرْضَىٰ ﴾.

٣. إذا رأيت من زاده الله في زينة الدنيا عليك فلا تمدن عينيك إليه، وتذكر ما زادك الله في الدين عليه، ﴿ وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيَّكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ = أَزَوْجَ مَا مِّنْمَدُ فِي مَا مَتَعْنَا
 يه = أَزَوْجَ مَنْهُم رُهْرَة لُخْيَوة الدُّنِا لِنَفْتَهُم فِيغٌ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾.